# مطالع السعود بأخبار الوالي داود

تأليف الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن سند البصري

> اختصار أمين الحلواني رحمهما الله

نسخة مقتطعة من كتاب خزانة التواريخ النجدية جمع وترتيب الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام رحمه الله تعالى

هنا مكتبتي http://huna-makthty.blogspot.com

## ترجمة المؤرخ الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن سند (->170. - ....)

الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن راشد بن سند بن راشد بن حمد بن ناصر بن راشد بن سلمان بن علي بن عبد الله بن مدلج بن حمد بن رباع آل أبو رباع، الذين هم من آل حسني ثم من آل بشر ثم من قبيلة عنزة القبيلة الرائلية الربعية العدنانية.

فأسرة آل سند من بطن آل أبو رباع من قبيلة عنزة، وآل أبو رباع كانوا ينيمون مع أبناء عميم آل مدلج في بلدة (التويم) \_ بضم الناء الد المشددة بعدها راو مفتوحة ـ ، إحدى بلدان سدير.

ثم إنه في أول القرن السابع توجه علي بن سليمان بن حمد وابن عمه نم إنه في اون اسرت سبي رب يوسن مدينة العينة، والمارة الله بن معمر)، رئيس مدينة المرة الله بن معمر)، رئيس مدينة العينة، والمارة الله بن معمر)، رئيس مدينة العينة العينة الله بن معمر)، رئيس مدينة العينة الله بن معمر)، من مدينة العينة الله بن معمر)، من معمر الله بن مع فاشتريا منه مكان بلدة حريملا، وكانت أطلالًا بعد سكانها أل أبو ريشة أسرة فاشتريا منه مكان بلدة حريمه، ودهبوا واستولى عليها (ابن معمر) بعد رحيلهم. والمحرفة المرافقة المرهم، وذهبوا واستولى عليها (ابن معمر) بعد رحيلهم. والمحرفة المرافقة المرهم وداشد حريملا، وانتقلت إليها أسرتهما وعمروها

وسكنوها، وصارت هي قاعدة بلدان الشعيب، وتفرق كثير من أسر آل أبو رباع في بلدان نجد وغيرها، وانتقل منهم أسر إلى الزبير. وكان ممن انتقل أسرة المترجّم (آل سند)، انتقلوا إلى الكويت، وذلك في أول القرن الجادي عشر الهجري، فوُلد المترجّم في جزيرة (فيلكة) التابعة لدولة الكويت، ونشأ في هذه الجزير التي يمتهن فيها أسرته صيد الأسماك، وأخذ فيها مبادى، القراءة والكتابة.

S. O.

ئم إنه رغب في العلم، فنزح إلى مدينة البصرة القريبة من جزيرته، وكان غالب سكان الخليج يتبعون مذهب الإمام مالك، فصار هو مذهب المترجّم.

والجامع الذي استفاد منه هو جامع الكواز: (فحلة المشرق)، إحدى محاليل البصرة، وبعد أن أكمل دراسته في الكواز، انتقل إلى المدرسة المحمودية، ودرس قيها العلوم الطبيعية كالجغرافيا والتاريخ والعلوم العصرية، ثم انتقل إلى المدرسة الخليلية، واستوفى في هاتين المدرستين ما فيهما من العلوم.

كما قرأ في البصرة على العلامة انشيخ محمد بن فيروز، وعلى الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جديد والشيخ عبد الله بن شارخ، والعالم الكبير الشيخ عبد الله والزبير.

ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن علمائه، كالصدر السيد محمد أسعد الحيدري، مفتي الحنفية والشافعية ببغداد، والشيخ محمد أمين، مفتي الحلة؛ والسيد أحمد الحياني، قاضي بغداد، وقرأ على علامة العراق والشام الشيخ على بن الملا محمد بن سعيد السويدي، وعلى الشيخ السيد زين العابدين المدني حين وروده إلى بغداد، وعلى الشيخ خالد النقشبندي.

ثم إنه حجَّ وجاور بمكة المكرمة والمدينة المنورة مدة قرأ فيها على علماء الحرمين وعلى من يرد إليهما من العلماء.

والمترجّم من النوابغ في سرعة الحفظ وجودة الفهم وبطء النسيان

والرغبة العظيمة في العلم والجد العظيم في تحصيله، وهذه العوامل الهائة صيَّرت منه ــ مع توفيق الله تعالى ــ آية كبرى في المحصول العلمي، وبكونه موسوعة كبرى في العلوم الشرعية والعلوم العربية والعلوم التاريخية وغيرها.

وقد درَّس في البصرة والزبير، وأخذ عنه تلاميذ كثيرون، منهم:

١ \_ الشيخ عبد اللطيف بن سلوم.

٢ ــ الشيخ عبد الرزاق بن سلوم.

٣ \_ الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن حميدان بن تركي.

٤ \_ الشيخ عثمان بن محمد المزيد.

ه \_ الشيخ محمد بن تربك.

وقد عُبُن مديرًا ومدرسًا لمدرسة في البصرة بناها المحسن الثري محمود بن عبد الرحمن الرديني النجار البصري، وكانت هذه المدرسة في البصرة تسمى (المدرسة الرحمانية)، شقيقة الأزهر من حيث الأهمية، فكل متخرجي هذه المدرسة في عصره من تلاميذه.

كما تولى في البصرة الإفتاء والتدريس في المدرسة (الخليلية).

ثم إن الرالي داود باشا طلب منه المجي، إلى بغداد، فسافر إليه، فلمًّا وصل إليه أجلَّه وعظَّمه وجعله سميره ونديمه، فكان يقضي أكثر أوقات فراغه معه لما يجد في مجالسته من العلوم المنوعة والآداب الجمة.

كما عظّمه علماء بغداد، وتتلمذوا عليه، واستفادوا منه، واعتبروا وجوده بينهم تخنيمة كبرى، فهو شيخ العصر من حيث وفرة العلوم وتنوع المعارف.

ثم إن الوجيه الكبير أحمد بن رزق طلب منه زيارة بلده الزبارة،

فاستأذن من الوالي داود، فأذن له في ذلك، فذهب فجعله الصدر المندم في بلده، واحتفى به احتفاء بالغًا، واعتبر قدومه إليه زينة لبلاده، وغنيمة في بساطه، ورغب منه دوام البقاء عنده، ولكن الزبارة تضيق عن معلوماته وتصغر في وجه نشاطه العلمي، فعاد إلى عاصمة الرشيد بغداد.

### مؤلفاته:

هي كثيرة جدًا، ومنيدة لأنها ليست مجرد نقل، وإنما كتبها من علوم هضمها، ومعارف شربها، فجاءت مؤلفاته بأفكار حرة من معارفه الخاصة، وبمعانيه المبتكرة، وصاغها بأسلوبه الأدبي وجمله البليفة، ومن هذه المصنفات:

الشذرات الفاخرة في نظم الورقات الناضرة، نظم في أصول الفقد (١).

٢ - منظومة في فقه المالكية سماها: الدرة الثمينة ، في مذهب عالم السدينة .

٣ \_ تحفة التحقيق لمعرفة الصديق، في ألغاز الفرائض، توجد مخطوطة.

<sup>(</sup>١) وقد قرّ ظبا السيد الشيخ محمد الراقعي أديب طرابلس الشام بقوله: وقفت على هذه الشارات قنضلتها على شذرات الدهب، وقلّبت طرقي في هذه الزهرات الني أصابها صوب الأدب فنصاعدت الزقرات إليها شوقًا إلى ناظمها، فكبف مثل هذه الدرة أن تحرم منه الشام وتحظى به البصرة، ولعمري إنه لجدير أن تُشد إليه الرواحل، ويُرفع مقامه على الرؤوس والكواهل، ويقضل على أبناء عصره تفضيل القرض على النواقل، كنه النقير محمد الراقعي، وهو في حلب عام ١٣١٥ه. وقرّ ظها الشيخ عبد الله المعاني فقال: فظرت في هذه الشدرات التي هي كالزهرات، فلو راها ابن الوردي لقال: هذه من بعض وردي، ولا أظن يبري الزمان أخاها رومًا يجري مجراها، كيف وناظم عفدها وناسح بردها الفاضل النبيل وارث سيبويه والخليل عمان بن سند، فلقد رأيته في حلب قرأبت منه العجب.

- الفائض في علم الفرائض، توجد في مكتبة المحامي عباس عزاوي
   ومكتبة العزاوي انتقلت إلى مكتبة جامعة الملك سعود في الرياض.
  - النخبة في أصول الحديث.
  - ٦ \_ نظم النخبة في أصول الحديث للحافظ ابن حجر.
    - ٧ \_ شرح ذلك النظم.
- ٨ \_ عنظومة في العقائد سماها: (هادي السعيد في جوهرة التوحيد)،
   فسمنها جوهرة البرهاني اللقاني، وزاد عليها.
- ٩ ـ الصارم القرفاب في نحر من سب أكارم الأصحاب، وهي مجموعة شعرية تضمنت أكثر من ألفي بيت، وجميعها في الردعلى الشاعر الشيعي دعبل الخزاعي، وهي عندي أنا محرر هذه التراجم بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد صاحب السحب الوابلة في طبقات الحنابلة، ويوجد منها نسخة في مكتبة (رامبور) في المكتبة العباسية (۱).

رإن لسان المسدح عندك لتساعسر ولولم يكن نبسا فعلتُ تصور ويا ربُّ قرع فاق يسالسنال أَصْلُهُ وإن أخَسرَتُ أُزْمسنُ وعسسور إلى تعام التصيدة، وهي في (٢٤) بيتًا.

<sup>(</sup>۱) لما قال هذه النسيدة التي ردَّ بنا على الشاعر الشيعي دعيل ــ قبّحه الله ــ أجازه على الشاعر الشيعي دعيل ــ قبّحه الله ــ أجازه على الشيخ يوسف بن رزق العقيلي جائزة سنية فأتبع عثمان بن سند ردّه على دعبل بيدُه النسيدة في مدح يوسف بن رزق وهي هذه:

أنست ببحب أنجب لله بحسور تحنيا إلى أزج الكمال بسدور سدوت بأقطاب على قطب رأيهم ورائسر أفسلاك الأمسور تسدور أبوسف فافخر إنها أنت طالع به السعد يسدو والنسرور تفور بعث عيته كأن الندى ميت وبذلك صور

- ١٠ \_ أصفى الموارد من سلسال أحوال بني خالد، قال الشيخ صالح بن عثيمين في كتابه (السابلة): هو كتاب نفيس يحتوي على فوائد تاريخية وفرائد أدبية، ومن اطلع عليه علم ما للمترجم من اليد الطولى في فنون الأدب.
  - ١١ \_ كتاب نظم في تاريخ ومدح الإمام أحمد بن حنبل.
- ١٢ \_ مطالع السعود بطب أخبار الوالي داود، وهو كتاب ضخم جمع فيه وقائع القرنين الثاني عشر وأول الثالث عشر، وهو عندي، وهو من مراجع هذه التراجم التي نجمعيا.

وقد اختصر مطالع السعود الشيخ أمين الحلواني المدني في ثلاث كراسات، وطبعه محب الدين الخطيب بمطبعة الفتح، وعلق عليه. والحلواني زاد فيه، ومن تلك الزيادة أنه زار الإمام فيصل بن تركي آل سعود في الرياض، ووصف بلاط الإمام فيصل، وهذه الزيادة وقعت بعد وفاة مؤلف الأصل.

١٣ \_ الغرر في وجوء وأعيان القرن الثالث عشر، ولكنه لم يتم.

١٤ \_ سبائك العسجد في أخبار أحمد بن رزق الأرشد(١١).

ه ١ ــ تاريخ بغداد.

أما مؤلفاته في اللغة العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وعروضها فهي:

١٦ \_ نظم مغني اللبيب لابن هشام في خسة آلاف بيت، وهو من أهم كتب قواعد النحو.

<sup>(</sup>١) وأحمد بن رزق هو أحمد بن حسين بن رزق العقيلي أحد بني جبر، انتقل من بلد الزبارة، واستوطن بلدة \_ قردلان \_ ، وقد توفي فيها عام ١٢٢٤هـ، وخلف أموالاً عظيمة، وثروة كبيرة آلت إلى ابنه محمد:

- ١٧ \_ نظم الأزهرية للشيخ خالد الأزهري.
  - ١٨ \_ نظم قواعد الإعراب لابن هشام.
- ١٩ ـ منظومة في مسوغات الابتداء بالنكرة، توجد في مكتبة الشيخ محمد العوجان إن كانت لا تزال محفوظة.
  - ٢٠ ــ منظومة في العدد.
  - ٢١ \_ كشف الزبد عن سلسال المدد في تذكيره وتأنيثه.
- ٢٢ \_ هدية الحيران في نظم عوامل جرجان، أي عوامل القاضي الجرجاني.
- ٢٣ \_ رسالة في كسر همزة إن وفتحها نظم في (٢٤) بيتًا، ترجد في المكتبة العباسية في البصرة.
- ٢٤ ــ الغشبان عن مقلة الإنسان في النحو والصرف، وتحتوي على
   (٢٤٧) صفحة توجد في المكتبة العباسية في البصرة.
- ٢٥ ــ تعليفات على شرح الكافية للرضي، توجد في المكتبة العباسية في البصرة.
  - ٢٦ \_ منظومة في البلاغة، توجد في المكتبة العباسية لآل باشا أعيان.
    - ٢٧ ـــ الجرهر الفريد في العروض.
- ٢٨ \_ منظومة في علم القرافي باسم (السلسبيل الصافي) منها نسخة في خزانة كتب الآلوسي.
  - ٢٩ \_ منظومة في قافية موحدة اسمها: (الجيد في العروض).
    - ٣٠ ـــ منظومة أخرى في الموضوع نقسه.

هناك رسائل وقصائد ومناظيم كثيرة للمؤلف، ولكنها موزعة بين المكتبات الخاصة والعامة. وليت بعض الشباب الجاد حاول جمع تراثه، وقدَّم فيه شهادة، فإنها ستنال إعجاب العلماء والمفكرين.

ما قاله العلماء عن المترجّم:

قال الشيخ عثمان المزيد من سكان مدينة عنيزة: وأنشدنا لنفسه شيخنا العلامة الفاضل الشيخ عثمان بن سند المالكي البصري ومدرسها:

ف إن الئيخ معروف الحقوق سوى ما للمشابخ من عقوق ف ذا حمق يودي للفروق عسن الله تعسالسي ذا وشوق حذار حذار من إغضاب شيخ فسإن الله يغفسر كسل ذنسب فلا تطلب بلا شيخ علوسًا ف (طه) شيخه جبريل يروي

من وقبال الشيخ بهجة الأثري: ابن سند العربي انقح الفحل المسلم، مثله من ينهد لمناهشة دعبل الخزاعي، ويكيل له الصاع صاعين في الدفاع عن حياض سادات العلمين.

 وقال بعض مؤرخي الزبير: الشيخ عثمان بن سند من أكابر العلماء الأجلاء الذين تفخر بهم البصرة والزبير، ساجل علماءها وألّف الكثير في علوم العربية والمنطق وسائر العلوم، وهو إلى ذلك شاعر فحل.

- وقد ترجم له مراد أفندي فقال: الشيخ عثمان بن سند النجدي ثم البصري الوائلي نسبًا، هو الإمام العلاَّمة الرحلة الفيامة، حسَّان زمانه، وبديع أوانه، خاتمة البلغاء، ونادرة النبغاء، صاحب المؤلفات البديعة منها (أصفى الموارد) كتاب نفيس يحتوي على فوائد تاريخية وفرائد أدبية، من اطلع عليه عَلِمَ ما للمترجّم من اليد الطولى في فنون الأدب نظمًا ونثرًا.

وقال الشيخ خالد النقشبندي: إن الشيخ عثمان بن سند حريري
 الزمان، وقد أثنى عليه جمع من الأثمة.

- وقال الشيخ الفاضل أحمد الشهواني اليمني في كتابه (حديثة الأفراح): القول فيه (عثمان بن سند) إنه طرفة الراغب، وبغية المستفيد الطالب، جامع سور البيان، ومفسر آياتها بألطف تبيان، أفضل من أعرب عن ننون لسان العرب، وهو إذا نظم أعجب، وإذا نثر أطرب، إنه لإمام هذا العصر.

وقد صنّف مطالع السعود في أخبار الوالي داود، جمع فيه إلى أخبار العراق وأحداثه وأخبار نجد باديتها وحاضرتها، ولما اطلع عليه الوالي داود أكرمه وأجله وأدناه، وصار هو جليسه ونديمه، وعلم من هذا السفر الجليل قيمة الشيخ عثمان بن سند العلمية والأدبية والناربخية.

- رقال أحد مؤرخي الكويت: إن نزوع ابن سند في فن السيرة نزوع المؤرخ الضليع، ولسنا نجافي الواقع لو أطلقنا عليه اسم (مؤرخ الخليج العربي) لعديد ما وضع من المؤلفات في الجغرافيا، وسيرة أبناء هذا الساحل العربي الأصيل.

مد وقال الشيخ إسماعيل المدني: إن هذا الفاضل ممن شاع ذكره، وملا الأسماع مدحه وشكره، فيو من العلماء العارفين، ومن أفاضل المحدثين، له اليد الطولي في العلوم العربية، والفنون الأدبية، نظم غالب المعتون من سائر الفتون، وقد اشتير في هذه الديار، وظيرت ظيور الشمس في رابعة النيار، وكان حنبلي المذهب، فتحوّل إلى مذهب الإمام مالك.

وقال الشيخ يوسف بن راشد المبارك: الشيخ عثمان بن سند هو
 العلامة، والعمدة الفيامة، له تاريخ مطالع السعود، فيه غرائب وفوائد ثد

أونى على الدهر، ولولا هذا الإمام لكانت هذه الوقائع في عالم النسيان.

وقال جامع هذه التراحم عبد الله بن عبد الرحمن البسام عنا الله عنه إن الشيخ عثمان بن سند من كبار العلماء، ونوابغ البلغاء وفحول الشعراء وأمه موسوعة علمية في كل باب من أبواب العلم، وفي كل فن من فون الآدب، فهو عالم عصره، وعلامة مصره.

وبحن نشي عليه، وندعو له حينما تصدى للشاعر الهجّاء الخبيث دعل الخراعي الذي تهجّم \_ قتّحه الله \_ على سادات الصحابة أبي بكر وعمر وطلحة والربير وعائشة وأبدادهم، فهجاهم وشتمهم واردراهم، فتصدى له الشيخ عثمان س سند بالرد عليه بمجموعة شعره (الصادم القرضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب) فكان في هذا لرد الليغ ما يشفى العليل ويروي الغليل،

ونحل نعتب على الشيخ عثمان وحومه، وهو النحدي الأصل، ونحد هي مست السنفية أن ينحر مع المنحرفين عن هذه الدعوة السنفية، ويكون مع أصحاب الطرق الصوب، ثم لا يكنيه هذا حتى تدول بالسب و لمندشيح الإسلام الل تيمية صاحب المدرسة السلفية مما جعل الشيح عثمان سمصور الناصري يرد عليه، وهو معاصر له ومجاور في العراق مدة الصلب.

وكتاب الشيخ عثمان بن منصور اسمه (الرد الدافع على الراعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رائغ)، تأليف الشيخ عثمان بن عد العزير بن منصور النجدي عفا الله عنه.

وقال الشيخ عشاد بن مصور في مقدمة رده. قال عثماد بن متصور الباصري العمري التميمي الحملي ستر أنه عيومه، وعفر له ذنومه،

ردًا على عثمان بن سند الغيلكي ثم البصري سامحه الله، لما سب شيخ الإسلام وقدوة الأعلام أحمد بن تيمية قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه، ونتبه مع ذلك إلى التجسيم والتضليل في محاورة صدرت بيني وبينه، فأتى به فيها معترضًا بسبه، وأنا أسمع بحصرة تلميذ له يقال له (محمد بن تريك) فأبدى بالكلام في دلك المسب، وأقذع وسب مع ذلك نجدًا وأحليا، فحيند لم أتمالك عند سبه شيخ الإسلام إلا أن قلت سنسرًا

هذا معض ما حاء في المقدمة، ولم أعثر فيما عندي من الأوراق إلاً على المقدمة، ولعل انه يبسر الناقي، فجرى انه الشيخ عشمان بن مصور خيرًا على غيرته ووده(١٠).

#### وفاته:

أحسع المؤرحرن على أن وفاة السترجّم في بعداد، واحتلفوا في سنتيا، والراجح أن وفاته عام ١٣٥١هـ، وقد دُفن محاورٌ للعالد الشهير معروف الكرخي، وحميما الله تعالى.

\$15 - 15

<sup>(</sup>١) بعد هذا عشرنا عبيا، وذكرناه في ترحمة الشيخ عثمان بن مصرر. المقدمة

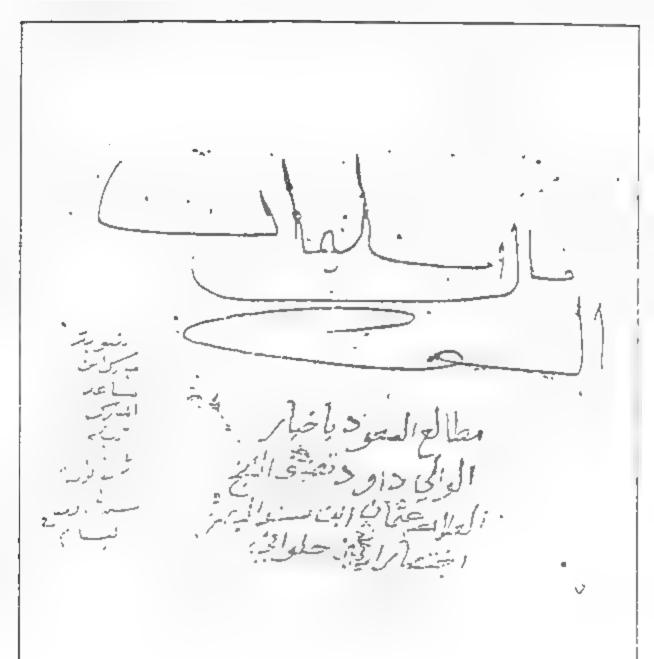

صورة صفحة العنوان من مخطوط امطالع المخطوط بأخبار الوالي داوده، للشيخ عثمان بن سند البصري، باختصار أمين الحلواني. ن اليمري من اغار الوزيو داود بإشا والى بغداد و بيدهذا من را لمولف يسره انجانا دبيه وقصائد ولنزا دالم على مدة باعه في المنتور والمنتظوم ولكنها لحلوها مرابخانع النادي بداخترا المنتور والمنتظوم ولكنها لحلوها مرابخانع طربت المقامات ليس هذا الحنت ولحليا وقد سم الميت حلى يدجا معه الفتر اليم تعالى من المنتور المن حسن حلوان المدنى الحني تفن المنتور الله برحة نخرافي و) المتعرف المناسخ وما يني والف من هج معلى مديد المرسلي ملى

فدورة آخر ورقة من مخطوط المختصر الحلوالي لكتاب مطالع السعودا المشيخ عثمان من سبد التسري

### بند أنوالخزالك

يقول الفقير إلى انه تعالى الملتجي إلى حرم نيه ﷺ أمين بن حسس حلواني المدني عفا الله عنه:

هذا محتصر تاريح الشيح عثمان بي سند البصري ألّقه في أحبار داود باشا والي بعداد سابقًا، ولقد أطنب وأحاد فيما أيدعه من المديح ومن المسلبات التي هي الزس السلافة، فاحتصرته مع حدف المكرر والقصائد والمسيح الزائد، واقتصرت منه على مادة التاريح فقط، لأنه هو المقصود بالذات في رمانا وأما علم الأدب فله كتث محتصة به يؤجد منها وليس لي في هد التاريخ إلا محرد الاحتصار مع نتاء لمعلى على حاله إلما الشيخ رحمه الله تعلى لم يكتب إلا إلى سنة [ . . ] أن مع أنه توفي رحمه الله سنة [ . . ] أن والوزير داود مشاحل في ولاية بعداد إلى سنة [ . . ] أن ولم نعلم السبب الذي منع الشيخ من تنظيم التاريخ في هذه الأربع سبين الأحيرة مع أنّ أخيب زمان داود باشا هذه الأربع سبين الأنه فيها التهت له الرياسة وتمت له الشوة والدولة، وأطاعه حميع العراق الحصر والدوء الرياسة وتمت له الشوة والدولة، وأطاعه حميع العراق الحصر والدوء

<sup>(</sup>١) - تاريخ عير منشوم في الأصل

<sup>(</sup>٢) - تاريخ عير منهوم في لأصل

<sup>(</sup>٣) - تاريخ عير مفهوم في الأصل

وفيها عصى على السلطان واستبدَّ وطلب الاستقلال، أى بأن يكون ملكَ مستقلاً على العراق وضرب السكة باسمه وعمل سائر أسباب الاستقلال.

فهذه الأربع سنين الأخيرة هي أحقُّ بناريخها لكثرة الوقائع المتشعة فيها لكن داود باشا لم تساعده المقدير كما ساعدت محمد علي باشا والي مصر بل داود باشا حيز السلطان محمود عليه عسكرًا ورثيمه علي باشا فانهزمت عسكر داود باشا أو حابته فأسره علي باشا وأرسله إلى إسلامول وطل فيها مركوبًا إلى سة، شم أرسلته الدولة بعلية والبًا على لمدية اسمنورة ويثي فيها إلى سة، شم الشن إلى رحمة الله تعانى، ودفن بالبتي الشريت بقرب مدفن سيدنا عشمان ما عندن وجعل على قبره شدكًا من المحديد بدل النبة ولعل هذا بوصية منه [1].

419 418 418

## بنسيراللوالخازال

قال ﴿ إِمَامُ الْعَالَمُ الْنَحْرِيرِ الشَّيخُ عَثْمَانُ بِنَ سَنَدُ الْبَصَوِي تَغْمَدُهُ اللهُ في بحبوحة جنانه، وبعد:

(۱) اخير

ومائيس والعا متأليف تاريخ يتضمن دكر أوصافه، فتصاولت أيام الوعد ومائيس والعا متأليف تاريخ يتضمن دكر أوصافه، فتصاولت أيام الوعد وظل أني سيت لطول العبد، وما ذلك إلاّ لكثرة همومي بتسليط نوائب الدهو عليّ ولكم حثّني الأديب عبد المنادر من عبد اله الحدري قاضي المسرة على تنجير ما أوعدتُ له، وكذلك الغ عليّ محمد أسعد أفسدي من النائب ثم بعد مضي سنوات أرسل إليّ الورير المذكور وطلبني للحضور بين يديه واكرمني والخ عليّ في تنميم هذا الناريح ودلك في سمة ١٢٤١هـ الى رحدى وارميس وسائين والنه، فابتدأت الناريح مترحمً له قبل ورارته إلى

بر من المرازيع وارتبين ومالين و كما المالية المناسبة المناريخ سراسه به كل ورود وهي المناسبة المنتول المناسبة ا

<sup>(</sup>١) اصليمان باشا هذا هو سيد داود باشاء وهو الذي اشتراه ورباه وعنمه.

<sup>(</sup>٢) في بلدته ما نعلم اسم بدته، وقد سمعا من أفواه شيوخ هذا أنه أهل بلد دارد باشا هي بلاد الكرج، وأن أصل من اشتراه وجليه إلى بعداد مصحص مث الربيعي، ثم أهداه إلى سليمان باشا، وأسلم على بده وعلمه اشرآب والحموم إلى أن صار من أمره ما صار، واثة أعلم.

وثلاثين ومائة وألف بالتخمين، وبدليل قوله بنفسه أنه قدم بغداد وعمره إذ ذاك إحدى عشر مئة، والوزير سليمان باشا محاصر الحسكة من أرض الخزاعل ثالث مرة، وتلك المحاصرة معلومة عندنا أنها في مئة ١٩٩٩هـ تسع وتسعين ومائة وألف ولما قدم بغداد أسلم وحسن إسلامه وقرأ القرآن وجرّد، ولا زال يترقى في جميع العلوم إلى أنّ انتبت له الغابة النصوى والمعارف وجمع له بين الرياسة والانفراد في العلوم على جميع ممالك العراق.

فمن الوتائع التي وقعت سنة ولادته محاصرة الزندي الرافضي البصرة

وحاصرها بالجيوش والأعراب، وصبروا أهليا على الشدائد وحاموا عن وطنهم ودينهم وكان مستلمها إذ ذاك سليمان بيك الذي آلت إليه فيما بعد وزارة منداد فصابر وحامى عن البصرة بهمته، وكان الوزير في بغداد إذ ذاك ﴿ فِيهِي عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا المُعَامِ وَاللَّهِ عَلَى السَّدَائد حتى أكلوا عمر باشا فبلغه الخبر ولم يعد أعل البصرة في تلك الشدائد حتى أكلوا

عدر باتنا فبلغه الخبر ولم يعد اعل البصرة في قلك الشدائد حتى اعلوا الكلاب والبرر، وقد حضر ثامر بن سعدون وتريني بن عبد الله شيخ

المنتفق، أول المحاصرة لكه لما اشتد الحصار فرأوا سليمان بيك لا زال يكابد في المحاصرة الأهوال، وهو ينتظر العدد من الدولة العلية، ومع ذلك

عدر بائا يكرر الرسل إلى إسلامبول ويطلب العدد من الدولة وهم

لا يساعدونه إلا بالمواعيد ثم إنه بعد مدة طويلة أرسلت الدولة العلية عَرَضيًا

جرار لمعاونة عمر باشا [٢] في العرضي ثلاثة وزراء عبد الله باشا ومصطفى باشا وعبدي باشا، فلما خيّموا حول بغداد أشاعوا أن السلطان صالح هو

. وملك العجم كريم خان، وأنه سيُخرج الروانض من البصرة، ثم إنهم أظهروا

عزل عمر باشا فصرف عن الوزارة وخيّم خارج بغداد، وتولّى الوزارة بدله

مصطفى باشا، وبعد أيام أحاطوا بعمر باشا ليلاً وقطعوا رأسه، وأظهروا أن

أمرًا بذلك. وهذا في سنة ١١٩٠هـ، نعدًه حكمه ثلاث عشرة سنة.

ثم إنَّ مصطفى باشا ظهر أنه محبُّ للعجم في الباطن، فأرسل إلى مستلم البصرة سليمان بيك يحبره أن المدد من الدولة بعيد جدًا، وأنه مطُّلع على حقيقة الحال فيأمر سليمان بيك إما أن يصالح العجم، أو أنه يُسلِّم لهم البلدة، وأيضًا كتب بخلاف الواقع إلى الدولة العلية أنا صلحنا مع العجم انتظم وأنهم رفعوا عساكرهم عن البصوة، فلما سمع أهل النصرة هذا الخبر أيقنوا أنهم آلوا إلى التلاف فخرج أعيان البصرة إلى صددق حبان رئيس عرضي العجم، وطلبوا منه الأمان على النعوس والأعراض، وأباحوا له ما سواهما، فلخل البصرة وأباحها أيامًا وعمل فيها هو وعسكره من النبتك ما لم يُسمع به في ملَّة قط وقبض على أعيانها. وعلى سليمان ليك، وهما خلاف المعاهدة وسُبُّ أصحاب السبي يُتَهَيُّة على السامر، واودي بحي على حير العمل، وهرب العلماء، وكل من له قدرة على الهروب، وصار العجم يضربون الناس بالسياط والعصى لأجل المغارم وكل يوم يزيد البلاء إلى أن خرجت البصرة وفرَّ "هليه.

وكتب الأديب عبدانة من محمد الكردي البتوشي كتابًا حمع فيه من البلاغة أنواعًا إلى سليمان بن عبدانة من شاوي الحميري لكوله شيحًا من شيوخ المعراق ويذكّره فيه بالنخوة والمعروءة، ويبيّن له فضائل البصرة وأبها أسس حميع العلوم، وأنه يسعي حدتها وتحدة أهلها، ولكن بعد أحذها وهتكيا تعبد معاولة الس شاوي لأهله، فلما تملك رئيس العرضي البصرة، طمعت نفيه لأن يغزوا المنتفق وأعراء شؤمه لملك، فلما حرح من البصرة ووصل إلى ديار المنتفق اتفق أن قابله ثلاثول فارسًا من فرمال المستفق اتماق أن قابله ثلاثول فارسًا من فرمال المستفق اتماق وصور الشلائرن دارسًا صرر الكرام، في موضع يسمى النفيلة قريبًا من فكانت البؤيسة على جيش العجم ودلك في موضع يسمى النفيلة قريبًا من

الفرات؛ فرد الله كيد العجم في [٣] نحرهم، حيث خذلهم الله بثلاثين فارسًا، ثم إن العجمي رجع إلى البصرة وعبر جيشًا أكبر من الأول وأميره محمد علي خان المشهود له بالشجاعة وعرم على غزو المنتفق ثانيًا ليغسل عنه العار الأول، وكان مع العجم قبيلة كعب الروافس.

فلما التقى الحمعان أراد السلح ثوين وثامر، ولكن العجمي أبا السلح واشترط شروطًا تأباها شيم العرب، فدني يوم نشبت الحرب بين الفريقين من العسج إلى المساء وصارت منتلة لم يسمع بمشب، وكانت البزيمة في آخر النهار على العجم، وقتل أمير حيش العجم محمد خان وأكثر العجم ماتوا غرقً لأبهم لما انهزموا فرّوا إلى اعرات وبربرا عي السفن وملاؤها حتى ثفلت وغرقت والعجم لا يعرفون المساحة ، وعلم العرب معلمًا لم يسمع بمثله لأن العجم كالوا منمولين من أموال أهل النصرة، ورفدت الشعراء ثويني لنتينتة خصوصًا بثنل محمد على خان، ومس شيد عد، الراقعة وأبدى من البسالة عايتها حمرد س تامر ومحمد بن عبد العزير بن معاسل وهذه الواقعة التي أهرأ الله فيها العرب وقعت سنة، فلما قتل عمر باشا وترني اعتطى باشا مهر أنَّ حيان ولا تدبير له وعصي هليه عبد الله بات وحراب حلمة قري بالمداد وكثر التشكي في حدّ، وفي إهماله الأمور، فأرسنت الدولة عربه وويوا بدله عبدي باشاء وتبددي عبدالله باشا في الخروج والطعيان إلى أنَّ شع السلطال استيلاء العجد على الشرع بعد مشني سنتين من أحدها بعضب السلمان عبد المحميد عشب شديدًا، وراد عصمه بنتن عمر باشابأمر مزور على السلطان مكدوب عليه فأمر في الحاب يقتل مصطفى باشا، وأرسل درمان بعرل عبدي باشاعن ورارة بعداد وتوليه عدد الله على بعداد ، وأمره في الحال شحنير عماكر إلى النصرة لإحراج العدو الرابشي منها وو عده السلت باله سيمده بالعساكر وبالأموال فأما عبد الله باشا فإنه اشتغل بلذاته وشهواته، وكان شرمًا على اتباع شبواته، وأهمل أمور الحكومة، وفوض الأمر إلى وكيله عجم محمد العجمي وعجم محمد هذا لم يكن فيه وصف يحمد أبدًا وأهله من سَعَلَة الناس وأطرافها، مع ما فيه من سوء السيرة والسريرة وأصله حاء من بلاد العجم هو وأمه وأختاه، وهو أمرد جعيل الصورة، فصار إخوته يرقص في المحافل، وهو أيضًا يرقص ويزمّر ويطل، لكن ساعدتُ المقادير إلى أن صار [3] من صدور بعداد كما قال الشاعر: قدّمتهم أعجارهم للصدور، فاجمل على أكل الرشا ونوع في المظالم والنشامة إلى منهاها حتى هرب فاجمار بغداد من ظلمه ومغارمه.

وأصل من رقى هذا اللثيم هو عمر باشا فحرت رذائله عليه حتى عزل عمر باشا وقتل، فقرح الناس من خلاصهم من شرّ هذا الوعد إلَّا أنه لما قرَّبه أيمًا عبد الله باشا ارداد غمُّ الياس أكثر من الأول حصوصًا حيث ولاء حارب داريته راد طعيامه، والناشا غارق في حر الحيالة وكثر الحجّاب حتى أنه لما ورد من لسلمان حراثن لصرفها في تحهير العساكر لإخراج الروافض من البصرة تحايل عجم محمد وأطهر مصاريف لنبك الخرائل، وتلك المصاريف هي صورية، وأماني الناص فأعلب ثاك الحرائن احتصاصينا لنبسه عجم محمد وأطهر للباشا أنه أصرفها في لوازم الحرب، وصدَّقه الباشا لعفلته وبلاهته وكثرة حجابه، والهماكه على لذاته وشرابه، وكتب الخار مدار على لسان الوزير كتابًا إلى الدولة العلية بأن العماكر العجم رحلوا عن البصرة واستلماها والحمدية على دلث. والحال أن الأمر كدب محفى، ثم أن حسن دشا والي كركوك أرسلت له الدولة أيتها أوامر بأن يساعد عساكر عبدانه باشاء فحرّد عساكره وتوخه إلى قريب بغداد لكن لما وقف على حقيقة الأمر وأن عجم محمد لا زال يغشُّ الوزير، والوزيرُ في غفلاته، وأنه ليس مفصلاً عجم محمد استخلاص البصرة في أيدي الروافض تجيّز بنفسه حسن باشا وجاهد في العجم بمفرده ومعه عساكره، وطلب المدد من عبد الله يأشا، فلم يمده لما ألقاه عجم محمد من الدسيسة بينهما ومن العداوة التي هي من محض الترآت عجم محمد

فلمالم يُرَّمن الوزير الإمداد رجع عن القتال لكونه مأمورًا من الدولة العليَّة باتباع إيراد الوزير عند الله باشا ولما أبطُّ حير فتح البصرة عن السلطان ظنُّ أن عبد الله باشا إما حَبُنُ وإما حان ولام على من مدحه حتى ولاه وزارة بعداد، وهو سليم ماشا، ودام معاقبته، فتحلص سليم باشا وقال للسلطان. إن أرسلتني إلى العراق فما أرجع إلاَّ بمفاتيع النصرة، إلاَّ أن يحول الموت بيني وبينها، فتوجَّه ووصل إلى بنداد، وقرح الناسُ به فرهَا جمًّا، وظنُّوا فيه الخير فما شعروا إلَّا وعجم محمد التلك به التمات السير بالمعل، وتبيَّل أنه أنسق من عجم محمد، والحكت الحميع على الرقص والحمر [٥] والتسوق والتحور، والمواط، وترك الجهاد، فحيئةٍ حرم أهل العراق بأن النصرة لا تفتح إلى يوم القيابة، ما دام رحال الدولة لهده الأحلاق، فلما رأي تحجم محمد غياوة عبد الله باشا، وبلادة سليم باشاه طمحت نفسه لوزارة بعداده بمساعدة شاه عجم باطأه فأرسل كريم حان وياضه على هذا الأمر فرحنت حينته عساكر العجم طالبة بمداد، وكل هذا ولم يقهم المعتل سليم باشاء ولا الألك شند الله باشاء مقاصدهمة العدار المخاش عجم محمد، ولا رالا يقيمان به الصداقة الدية ليماء لكن بعدما بلع السين الذي تنة سليم باشا لمقاصد هذا الحيث عجم محمد، وفكّر في الحلاص والانتاحين مناص، فأرسل بعض العساكر إلى الحدود لصدُّ حيش العجم وأحدار من طرفه محمد بن عبد الله من شاوي الحميري ليكون سفيرًا بينه وبين كريم خال، فسافر محمد بن شاوي ليعقد الصلح في شير از بين الباشا وبين العجم فلما وصل إلى شيراز تذاكر مع كربم خان الزندوي في جملة مسائل، منها درّ البصرة وفك أسراها وأعيانها وحذّره من عاقبتة بطش الدولة العثمانية وأن لها عقابًا أليمًا إذا التفتت إلى عقاب بعض الجهات، فلم يلتفت العجمي لقوله، ولا أجابه لسؤاله فوجع ابن شاوي إلى بغداد خانبًا، فلما قرب من معداد مدعه خبر وفاة عبد الله باشا سنة، فدخل بعداد والفتية مضطرمة بين أهل الحية الشرقية وأهل الجهة الغربية، وكادت البلدة تخرب من كثرة الضرب و لفتل، وذلك أن عجم محمد مدّ للورارة عنقه وساعده سليم باشا وقام من الحاس الغرسي حسن باشا طالبًا للوزارة ومعه عسكره وأعواله.

سما رأى محمد بن شاوي شدة النشة تحنب الفنتين ولم يبرز رسالة عند الله باشا لأحدهم بل أغاها بختمها صدلك رصي به الفريقان أن يكون حكمًا بهما فاقتضى رأيه أن يرسل إسماعيل بيك ليعقد الصلح بين عجم محمد وبين حسن باشا ويحعل بيهما همنة إلى أن يأتي أمر الدولة العلية يحري المعمن، فحد إسماعيل بيك إلى حسن باشا والي كركوك وأحره منا انفق عليه رأي محمد بي شاوي وفيره من أعيان بعداد فرصي بدلك حسن باشا، ولكي عجم محمد بكث لمد في عظم من الغش فحيشة سعى محمد بي شاوي حتى حرك أهل نجد على أن يدخلوا بنهما بأن الذي لم يرص [1] بالنيدة فيكون أهل نجد على أن يدخلوا بنهما بأن الذي لم يوس [1] بالنيدة فيكون أهل نجد عبه فسكت الفشة فعد مدة شيرين جاء أمر السلطنة بتولية حسن باشا ورارة بعداد وبالمحاسة عجم محمد فيما أكله أول [1]. . . ] (المولة والرعية فيما أكله أول الدولة والرعية بين إدلاك أموان الدولة والرعية فيما أكله أول الدولة والمحاسة عجم محمد فيما أكله أول الدولة والرعية المناه الدولة والرعية بيا أكله أول الدولة والرقية والرعية المينا أكله أول الدولة والرقية والرعية المينا أكله أول الدينا المينا أكله أول الدولة والرعية المينا أكله أول الدولة والرقية والرعية المينا أكله أول الدولة والرعية المينا أكله أول الدولة والرعية المينا أكله أول الدولة والرعية المينا أله والرعية المينا أله والرعية المينا أله المينا أله المينا أله والرعية المينا أله والرعية المينا أله والرعية والرعية المينا أله والرعية المينا أله والرعية المينا أله والرعية المينا أله والرعية والرعية المينا أله والرعية المينا أله والرعية المينا أله والرعية والرعية

فحينلًا استثر تنجم فحمد وحاول اليرب، فلما للع محمد بن شاوي

<sup>(</sup>١) كلمة عير مقمومة

أن عجم محمد يريد الهرب والنجاة أرسل من طرفه عسكرًا للمحافظة عليه، فتكتّبه أهل الميدان لكونه من أهل حارتهم وحرسوه بحرس من طرفهم إلى أن يحصر الوزير الجديد حس باث والي كركوك فلما وصل الوزير حسن ماشا إلى بغداد فبعد يومين امتلت عجم محمد وهرب واتنق مع محمد من خليل رئيس اللهوية، وحدد معه المعاهدة على العصيان وتخريب القرى والبلدان

وأما عجم محمد فقد حاهر بالمتحالفة وستى فيه محمد ماك، وكدلك ستى نقيه محمد باشا ب خليل، وشتوا العارات وقطعوا السل، وأوقدوا نيران الفتية، فلما وأى حسن باشا الوزير أن نيران النتية تريد يوك فيومًا أرسل محمد بن شاوي إلى أحمد باشا الكردي يستحده، فحرد أحمد باشا عساكر، وتوخ إلى بغداد إلى أنّ المنية احترمته في المضريق. لكن في تلك المدة انخزل بعض الدّوية عن الانتسام إلى العصاة ورحموا لكن في تلك المدة انخزل بعض الدّوية عن الانتسام إلى العصاة ورحموا بلى الوزير فعفى عنهم وأكرمهم وصاروا من حزبه، وولى عليهم خالد باشا ورصله بالسال، وأرسلهم إلى الحلة هدا، ومع أن الربر أكرمهم وعني عنهم إلا أنه لا يأمن بوائلم، في الباطن، وهذا يكون الجاذم.

دره ، ي پ

ولما زادت النت وكثر تخريب اشرى من عجم محمد أرس لوزير محمد بن شاوي إلى آل عبيد الحديري بدحدوه دامتشار أمره وأحدوه بعبيم ورّخبيم، ولم شغ الورير إقاليم وقرّنهم من بعداد أخرج كتحده عثمان بيك إلى معاويتهم، فلما شعر محمد بن خليل بخروج الكتخدا أسرع وفصل بينه وبين آل حبيره وأنتشر الحرب بين الكت فذا عثمان بيك، وبين محمد بن خليل، وخان بعض وجال الكتحد، ودلر مع ان خليل ومن دمك والمعرة لكتخذا عثمان بيك، ورجع إلى بغذاد قبل الغروب، ولم يحتمع معرب حمير، شم إن الوزير أوسل يطلب المعاومة من محمود رشا الكردي أحي محمد كان

N POST

- - -

المتوفى، فأنحده محمود باشا بخيله ورجله، فحينتذ تقوت شوكة الباشا فخرج هو وعسكره ومحمد بن شاوي وعربه [٧]، آل عبيد الحميري، ومحمود باشا وأكراده لمقاتلة الشقي الطاغي عجم محمد ومن معه من العصاة، ففي أثناء ستر الباشا ومن معه التقى مع طليعة من العصاة، فشب القتال بينهم فانهزمت الطليعة، وقتل أكثرها، علما سمع بذلك عجم محمد وابن خليل فروا هاربين بمن معهما إلى الندنيح فقفاهم عسكر الباشا فعد يومين وهم يحدون في أثرهم التقوا معهم ونشب القتال بينهم، وكانت الهزيمة على عجم محمد ومن معمد ومن معه، وقتن أكثرهم، وتشتوا شذر مذر، وأسر مهم ثلاثمائة.

حذ، وأما سليم باشا المتقدم ذكرة فانحرل وفرَّ من بعداد، ولما وصل ديار بكر بلغ السلطان ما فعله من المتاسد، فأمر السلطان عبد الحميد سبب أمواله وأعطاها إلى حسن باش واني بعداد وحبسه في قلعة هاك إلى آخر عمره، وأمر أيضًا بنيب داره التي في إسلاسول وأحدها وأعطاها الشيخ الإسلام لكونيا من أحسن دور إسلامول ثم بعد أيام حاء الحس بقن سليم باشا، وهكذا عافة أهل الحياة حصوص وقد حل عبه شؤم عجم محمد ومصاحبته وعافة المدكر التي [...](1) عليه.

ومم توفي في هذه نسة وهي سة ثان وتسعود ومانة وألف، العالم النحرير بقية السلف صعة الله بن إبراهيم الحيدري الحسيني قرأ العلم في بلدته ماوران على والده، ثم دحن وأحد عن العلامة ربى الدين المعتكري، والإمام محمد بن شروين، والسلا شيح الكردي المدني في المدينة العنورة، والعلامة عند الملك النشاص في مكة، وبقل عنه علم التحديث، وهو عن الشيخ أحمد بن حجر المكي، ولما ثم حميع العلوم

<sup>(</sup>١) كلمة غير طهومة

في بلدته ماوران جذبته القدرة فاستوطن بغداد ونشر فيها علومه، وألف حاشية تفسير الفاتحة للبيضاوي، ولقد أبدع وأجاد فيها، كتب فيها من المباحث والاختراعات، وأما في الشعر والنثر فله اليد الطولى، ثم إنّ البغاة بعد الهزيمة صمموا على العود إلى الفتال، وكان ابن خليل وعجم محمد في لورستان عند الوالى زكى خان، الذي آلت إليه مملكة العجم بعد كريم خان سنة.

وقد كان كريم خان أرسل أخاه صادق خان لحناطة البصرة، فلما وصل إليها حاء خبر وفاة أخيه كريم خان في شيراز وتولية زكي حان بدله، فوقع صادق خان في حبرة خوفًا من وزير بغداد، وخوفًا من زكي خان [٨]، لأن ، لأمراء والمملوك كانوا زمن التبرير والتوحش إذا مات أو عبول أحدهم وتولّى بدله غيره، أول ما يسعى الحديد في إهلاك من كان ينتسب إلى سلنه.

على دلك خرح صدق خان من البصرة بعساكره قاصدة شيرار ليسلكيه ويصون دمه، دلما بلغ الورير خروح عساكر المعجم من البصرة حالاً أرسل إليها نعمان بك مسلما عليها، فسافر من معداد ودحل البصرة بلا حرب ولا ضرب وسلمها وعند فيها أوامره، وطهرها من اروص وأهند، ولما مات كريم حان وتولى ركي حان بعده أضن سليمان بيك وأسرى البصرة، ولما مك الأسر عه أرسله والإعلى البصرة، فحرح من شيرار، ولما وصل إلى الحويزة، راسل أهل البصرة في أن يكون والله عليهم مواشوه، ولكن أبهى ذلك نعمان بيك المتسلم وثامر شيخ المنفق في الحويزة منتقرا للفرح لأنه كان لا يحب النتن فيم يلبث إلا قليلاً حتى حاء المرح معوت ثامر أعرى عرب الخزاعل، فأصيب برمح قتله، فحينني أرسل سليمان بيك إلى حسن باشا والي بغداد يطلب منه ولاية فحينني أرسل سليمان بيك إلى حسن باشا والي بغداد يطلب منه ولاية البصرة، وأنه هو الذي كابد فيها المشاق زمن الحصار، وكان سليمان بيك

من الذهاء على جانب عطيم، ولما لسليمان بيك من المآثر الحليلة في البصرة طلبه ثويني بن عبد الله إلى الدخول في البصرة، فما لبث بها إلاً قليلاً حتى جاء البشير بفرمان الدولة بأنه واليها والمتصرف فيها بلا منازع لأنه كان كانب الدولة في هذا الشأن قبلاً بعير علم حسن باشا.

ثم إنَّ أهل بغداد نقموا على وزيرهم حسن باشا لعدم أهليته للولاية، وأحرجوه من للدهم مطرودًا لما ترتّب على وجوده من كثرة طعيان المنسدين حول بغداد، وهم محمد حليل، وعجم محمد، فلما خرج ووصل إلى ديار بكر أصابه مرض وتوقى هناك، فمدَّة ولايته على بغداد سبعة عشر شهرًا لا غير، فلما أحرجوه من بعداد طلَّت شاعرة دلا والي، إحد اتفق أعيان بغداد أن وأوا عليهم إسماعيل ليث يطيعون أمره وسهم إلى أنا يحصر من الدولة أمرًا، فيكون العمل على مفتصاد، فلما ورد الخبر برفاة حسن باشاء أرسلت الدرلة فرمانًا إلى سليمان بيك والى البصوة أن وتسمين وماثة وألف، وأرسلوا أمرًا آخر إلى سليمان باشا الن أمين باشا لسوصاي أن يكون قائمًا عالى بعداد إلى أن يود سليسان باشا [٩] والي التسرة إلى تعدده ويستلبياء فتافر من الصرة سليمان باشا قاصلًا محل ولايته بعداد، وعسعته في سفره حدمة له ثويلي لل عبدالة، وحدلة مل أعيان النصرة، وأعيان الربير، ولما وصل إلى العرجا من أرض المنتفق لنَّمِهِ الكَتْحَدُا إسماعِيلَ بِيكُ لأَحَلِ التَّهِيئَةِ فِمَا كَانَ مِنَ الْبَاشَا إِلَّا أَمَّ أُمِّ حسرت علقه لأمور كان ينقسها عاليه رقيد خدامه بالحديدة ولصب على البصرة رحلا اسمه سليمان وأصحبه صاحب مهره أحمد الزكيء ثم سافره سما وصل كربلاء استأدن منه ثويلي في الرحوع إلى وطنه فأدن له، ولما رصل الحنة لاقاه سليمان بن عبد انه بن شاوي أمير حمير فأكرمه الباشا وبخله ولما وصل المسعودي قابله وكيله سليمان باشا ابن أمين باشا الموصلي الدي سبق أن السلطان جعله قائمًا مقامه ومعه كبار بغداد وعلمائها، فعزل نعمان أُفندي عن الكتحداثية وولِّي بدله عبد الله أفندي لأمور سياسية، وأذن لسليسان ماشا الموصلي في أن يرجع إلى بلده الموصل، فبعد يومين ركب وترخه إلى بلده مكرمًا مبجلًا، وبعد ليلة قدم محمد بن خليل للإفساد والتحريب في قري بعداد كعادته، فحرح للحاربته عثمان بيك ابن أمير بايان، ومعه حمسمائة حِيْنَ فَاسْلُمُ يُبْنِهُمُ الْمُتَالَى، فكانت الْهَزْيَمَةُ عَلَى عَسْكُرُ الطَّاغِي ابنَ حَلَّيْل صرمت وتشتتوا، وقتل محمد بن خليل رئيس اللَّاونة وأراح الله العباد والبلاد منه ومن شرَّه وأني برأسه إلى الورير فأكرم الرزير عثمان بيك سنا يليق لأمثاله. فحيته صفا الوقت لسليمان باشا لعدم انمعارض ودالت له العراق بحدافيرها فكان دحوله بعداد في رئيج الأول سنة ١٩٩٤هـ أربع وتسعين ومائة وألف فما لت إلاً قبيلاً مني عتب ومني وحرح ضليه حمد بن حسود أسير حزاعة فأساره عرزير وهدده وتصحم، قلم يؤد إلاً طعيانًا، فعراه الوزير بعسكره في لملدة الحسكة ، وعرف الناشا وولى لذله محسن بن محمد على إمارة حرافة .

المنا وصر الدائد عربي اعترات مقابل الديواية حدى من معوته قدائل حراشة بأفريل عافرة بالمياه للكول الأهوار لهم معتارً وحصاً فاهتم الورير حدًا مؤارد ثلث [10] العياه تسدّها وباشر الشعل في بعض الأحيان منسه بلدا ثنا سدّها في شهرين خود منه حديج قدائل خراعة فيدم حمود وأرسل السناء والمأطنان يشتغن له شند الباشا فقسيم وعنى عنه لها جس ساشا عليه من حد العبوء ثم لمنا عنى عنه وده يلى المشيخة كما كان، واستوفى منه الحراج كراكً وهذه الغزوة كانت في سنة ١١٩٥ه مد حمسين وتسعين ومدة وألف. وهي السنة لمنافئة من ولادة المترجم، وبعدما ثمم غراه رجع إلى بعداد.

· · · · ·

وفي سنة ١١٩٦هـ السادسة والتسعين ومائة وألف: عرض للوزير ما كذر خاطره، وهو أن أمير بابان عثمان بيك عصا على الباشا فلزم الحال لغزوه.

فينما هو متممم على الغزو إذ ورد عليه من ديار بكو ابن واثل عثمان ليك كتخدا حسن باشا فأعطاء قصبة البلدنيح ليستغلها وبعدما أقام فيها مدة استقلها ورجع يطلب عبرها فولاه الوزير مستلمية كركوك، فما زال من دخل كركوك يراسله عثمان بيك متصرف سنحاغ ويحثه على العصيان والحروج على الناشا ولا رال يتوسنوس دلنك الإبليس حتى أغبواء، واحتمع بعثمان جاك في سنحاع وأطهر العصيان وكفران النعمة طُّ منه أنه بالعصيان ينال مصمه الأول ثم الضم إليهما محمود باشا والي باباد، وأظهر الحميج العصيباذ، فناصطر التوريس للخروج إليهم ومحاربتهم، فحرح قناصنًا محاربة الأكراد، ووصل كركوك ومعه للمساكر، فكانت من الأكراد من يتبلج لولاية بانان وعزل واليها وسار قاصدًا محاربتهم، فسم وصل لمحاداتهم ورد عليه حسن بن حالدين سليسان بس معه من قومه فأكرمه الناشا وأحبس قراه وعزل عمه مجمود باشا عن ولاية بابان، ولَي مله حسن بن حالد عليها فلما سمع محمود بعرله تبدّم على ما فرّط منه، ثم إن الباشا أيضًا ولي محمود بن نمر على كوى سنجاع واده حرير قندم محمود باشا وتواقع على الباشا بكل أعيان الأكبراد وبحملية من العلماء أن يبردّ عليمه صرتبته، فقبله الورير بشرط إرسال بعض ولده رهمَ، وإبعاد الكنخدا عثمان عن تلك الديار وأداء ما عليه من الخراح، وأن لا يعود إلى العصيان والخروج أبدًا، وأخذ منه عهدًا على ذلك، فردّ عليه بابان إلاّ كوى وحرد، والذي كان الواسطة بين الوزير، وبين محمود باشا هو الشيخ سليمان [١١] بن عبد الله بن شاوي.

ثم إن محمود باشا وقى بما التزمه وأعد الكتخدا عثمان عنه، وبعث ابعه سليمان رها مع إحدى نسائه، فلما رجع الوزير إلى بغداد نقض محمود دشا المعيد ولم يف بالخراح وأرمع على حرب الورير، وحارب سنحاع وحاصر ابن نمر أبرها، فلما بلع ذلك المخبر الوزير أرسل مددًا من طرفه وعمكرًا لابن نمر وأصحب في العسكر خالد بيك ومتعانى بيث، فلما وصلوا كركول حاف منصرف بابال منهم وتندّم على ما فعل وطلب الأمان والعنو من الباشا، وأن يمنحه الباشا من مكارمه لواء كور وحرير فأحابه الورير وعنى عنه، ولكن اشترط عليه أن يعطي اللواءين إمراهيم بن أحدد باشا لاسه عثمان بيك فامتثل الأمر فحينتي حرح بن نمر ورجع إلى بغداد.

وفي السنة السابعة وانتسعين ومائة وألت عاد متصرف البان على ما حس عليه من الخروح والعشبال وما عرّه إلاّ حلم الباشا عليه فعضب الورير خصنًا شديدًا وعرم على إعدام هذا الرحل وتحريب بيته، فسفر الباشا بالعساكر إلى أن برل كركرك، وطب أمير كوى وحرير فألسه حلعة باباب، ثم سافر الورير قاصنًا دبك الباعي في الدرند، فلما التقى العسكران ونشب الحرب بيهما كانت البريسة على عسكر الباغي وأكثر من حدله عساكره، فقر إلى العجم فرجع الوزير إلى بغداد ومعه إبراهيم باشا والى بابان.

وفي السنة الحادية عشر من موك المترجم وهي سنة ١١٩٨هـ الثامة والتسعون ومانة وألف: قتل محمود باشا لما حارب أمراء العجم

jr. 21 (

فنفر منهم عثمان باشا وانهزم ورجع إلى والي بغداد وطلب منه العفو منحه إياه وأقطعه بعض قرى لينفع بها بقرب بغداد، وفي تلك السنة ارتكب العصيان والخروح محسن الخزاعي، فأنذره الوزير فلم ينفعه لنذر، فحاربه الوزير، واشتبك العسكران فكانت الهزيمة على محسن وربعه، وتشتوا شذر مذر، ونهبت أموالهم وانتهكت حرماتهم فحينه لبس الوزير حدد بن حمود خلعة إمارة الشامية علاوة على مشيخة لحريرة، ورجع الوزير إلى بغداد محل عزّه وحلافته.

95.71 D

وأما السنة الثانية عشار لولادة المتارجام، وهي السنة ١١٩٩هـ (التاسعة والتسعون ومانة وألف): وفينا ورد بغداد المشير داود باشا [١٢] بعد أن تربَّى في بلده إحدى عشرة سنة، وفيها عصيُّ وخرج على لوزير حمد بن محمود الحراعي، وما غرّه إلاّ حالم الوزير وإكرامه له، لكتر المعمتين ولسي إلداسه الرياستينء فجرد عليه الباشا العساكو ووصله رس أرض الحراش فتحصّ حمد من حمود بالمياء كما هي عادة عرب تنك سيار لحدوها من الحمال والقلاع، قما شعر عسكر الوريو إلاّ والمياه سالت عبهم أيضًا، ودلك أن حند بن حمود كبير عليهم السدود وهم لا يشجرون، فكادت السياء تُسرع العساكرة لكن تنباهة هذا الوزير استدرك الأمر وغل العساكر إلى أماكن عالية لتسلم من المياه، ثم سافر الوزير وتصد الحلكة يتحصل قبيا العساكر، ودبر أمره في صدّ منبع هذه المياه سَ عَرَاتُ، فَسَدُّهُ سَنًّا مَحَكُمًا فَسِمًا هُوَ عَارِمُ عَلَى مَحَارِبَةُ الأَشْقِياءُ إِلَّا وبلغه أن عجم محمد جاء والصم إليه عساكر حمد بي حمود ومي معه، خشوش حاظر الورير لدك، ولكن وصول هذا الخبر إليه، كان حمد بن حمود أرسل إلى الوزير يظلب الصالح، وكان الوزير ممتنعًا، فلما بلغه وصول عجم محمد رضي بالصلح وأبقى حمد بن حمود على إمارته، ورجع إلى بغداد.

وفي سنة ١٢٠٠هـ (مانتين بعد الألف): خرج من بغداد سليمان بن عبد الله بن شاوي قارًا من الورير لأن بعض الناس حسدوه وملؤوا صدر الوزير عليه، فاعترى الله شاوي الأوهام خوفًا من الوزير، فأراد حسّاده إبعاده عن قرب الورد، إد لو لم بعدوه ما سادوا هذا

وس الأسباب المؤدية إلى حروح دلث الأمير ومعارقته، منادمة الوزير أنه تخاصم مع السيردار لآء يعرف المهردار صغيرًا، وقد قبل من عرفك صغيرًا ما وقرك كبرًا، مع أنه كال ينبعي له أن يراعيه ويداهمه مراعاة لولي نعسته الورير، ولكل إذا جاء القدر عتى البسر فما أحرحه إلى الحروح والشفاء بعد القرب والمعيم، وهل يتصور أل هذا الأمير الحميري يُسم نفسه يستة النعاة، هذا ومن على شاوي صار يرتكب المساوى فغضب الناه وأرسل عليه إلراهيم ماشا وأحمد بث المهردار ومعيم هسكر الأكراد، فلما علم الرشاوي نقرب العسكر التمن إلى تكريث، فلم يطل به المنام من الحرف، عنز إلى المحمران، وقرك أمواله [١٣] غيمة للعسكر، فرجع العسكر إلى عداد فلمودة الباشا لأحمد بيك المهردار جعله كنخذاه لكياسته ودهائه.

ن الحيارن

وفي ذلك العام وقع الفحط الشديد الذي أكلت الناس فيه الكلاب والمدولي والحورد، وأكبو مدم وأرادوا حلع الورير، وظئوا أنَّ هذا القحص من شؤمه مع أنه من عبد أنه لعدم الأمطار، ورفعرا علم الشيخ عبد القادر اللجملي وساحوا في الأسواق وحركوا العامة والأوباش والعوعاء لحلع

الباشا، فنما صمع الباشا بيذه الحركة أرسل عليهم يعض عساكر، فقتلوا بعص المنسدين، ونفوا البعص، فصلح الباقي وخمدت الفتة.

وفي سنة ١٠٦١ه (إحدى ومانتين وألف): ورد سليمان بن شاوي من الحالور ومعه جنود وأوباش متجمعة فقصد بذلك التخريب والإفاد، فخرح إليه الوزير بعاكره وجوده، والتقى الحمعان في الفلوجة، واشتبك بتنال بين العريقين، وتطاعنت العرب وحمي الوطيس، فكانت الهزيمة على عسكر الباشا ولي بغداد، وأسر من حماعته خالد بيك كتخد البوابين، ومحمود باشا ابن نمر باشا. فأما محمود باشا فرد عبه سلبه الن شاوي وأذن له في الانصراف. وأما حالد باشا فأسره معه مثيدًا، وبعد دئك طبعت نس الن شاوي إلى أن غزا على نفس بغداد حتى وصل إلى دئك طبعت نس الن شاوي إلى أن غزا على نفس بغداد حتى وصل إلى دئت أبوم من لبان والشجاعة ما يبيق بهم، وحامو عن بغداد محامدة دئت ربيته فشكرهم الباشا على ذلك.

وأن ابن شاوي عر هاربًا وانشقت من جماعته العصى وندم على ما فلم، وصلب الأمان من الدش فصحه إياه، فكنه لم يرجع عن غيّه بل عاد بي سادية لحسيع الأعراب والمطنيان والقساد، فتوجه إلى الدجيل، ثم إلى الشامية، ثم إلى الأبيرة، فلما لم يحده شيئًا قصد المستفق دلتحاً به إلى ثوبتي بن عبدالله فساعده وأعله والضم إليه حمد بن حمود الخراعي بقبيلته فأناخ الجميع على البصرة وملكوها ونهوه واسسوا أهب وأسروا مسلميه إبراهيم أصدي ثم نعوه إلى مسقط، وكان هذا المنسلم أفسق بن على وحه الأرض في شرهه على الربا والنواط والشكر، [13] وكان ينضي جميع أوقاته في رقص الأولاد والساء والبكر والغناء، فأراه الله ينضي جميع أوقاته في رقص الأولاد والساء والبكر والغناء، فأراه الله

إعاقبة أفعاله، فلما بلغ الوزير أخذ البصرة وهتكها وأسر العتسلم ومنع الويني من الخراج، بل حتى أن ثوينًا راسل الدرلة وطلب منهم أن يجعلوه أوزير بغداد أصالة فحيتثة اغتاظ الباشا وأرسل إلى متصرف بامان وكوى أوحرير ومن الأكراد إبراهيم باشا والي متصرف باحلان عبد الفتاح أفندي، على أن يمدُّوه بجميع ما يمكنهم من العساكر الأكراد، إلا أنَّه لما أبطؤوا عليه عزل إبراهيم باشا ونصب مكانه عثمان باشا بن محمود باشا، ومكان أالآحر عبد القادر أفندي، فأمدًاه بألفي خيّال من شجعان الأكراد، فلما تمت قوته شرع أولاً في الغرو على خراعة؛ لأن حمود بن ثامر بن سعدون خضع لطاعة الباشا، وحاء بتبيلته مددًا، فلما للغ الوزير في أرض خزاعة أصحبه معد. وتأتلوا خزاعة، ورموهم بالبنادق، وفرقوا شملهم، وهرب عند ذلك حمد إلى المنتمق ثم توحه الباشا إلى المنتفق، وأقام ثلائة أيام في أم العباس، وذلك في عرة محرم سنة ١٢٠٢هـ النين ومالتين وألف، فخرح ثويسي من عبدالته معساكره صفرقًا صفرقًا ومعه الأطواب والخيل العراب، بشب الحرب واشتد وحمي الوطيس، فكانت الهريمة هلي عساكر السنتين وولوا الترار والباث يشعيم أسرًا وتتلاً، حتى أنه بني من رزوس النتمي ثلاث مباسر، فلما صفي له الوقت ولي على المنتفق . حمود بن ناسر، وعلى النصرة مصطلى أشا الكردي وكان خازنداره، وبعد أ ذلك رجع الباشا إلى مغداد بعدما أرهب الأرص بخيله ورجله، وجعل في إالبصرة جملة من عسكره تسمى اللّاونة، ورئيسهم إسماعيل آعا تقوية , لمتسلم المصرة، وتأميُّ للسبل، وكان خروجه من بغداد الثاني عشر ص إشهر حدادي الأولى سنة ١٢٠١هـ ورجوعه فيها منصورًا ثمانية في ربيع ﴾ الأول سنة ١٢٠٣هـ (اثنين ومأثنين وألف). وشي سنة ١٢٠٣ (ثلاث ومانتين وألف): طلب سليمان بن شاوي العفو من الباشا، فعفى عنه ورد عليه أملاكه وأمواله بشرطين:

١ \_ لا يدخل بغداد أبدًا،

٢ ــ وأن لا يعود إلى القساد لا طاهرًا ولا باطنًا.

وفي ذلك العام عصى متسلم البصرة مصطفى [١٥] أعا الكردي، ودلك لما بينه وبين الكتحدا من الصعائن، فأحذ مصطفى آغا الكردي يستميل عثمان ماشا واللَّاونة بالأطماع. وكتب لثويني س عبد الله ليساعده بي هذه الأمية، فلما قرب من أرص المنتفق أرسل للباشا بأن حمودًا لم يلق لمستبحة مل الأولى بها ثويمي فأجامه الوزير وأرسل له حلعة المشيخة إلى ثويسي، وكل هذه مسايرة من الناشا لستنصلني آعا، وتجاهل الناشا بأنه ما علم بأن مصطفى آغا خرج عن الطاعة، ولكن الباشا في هذه المدّة محتبد في حلب العساكر، وثقت عبده العساكر الشجعاد، هذا ومصطفى آعا لكردي يحدُّ ويحتهد في إثارة النتبة تارة لكاتب عشمان باشا، وتارة لكاتب أدير اللَّاولة الكودي الدي هي الرلكناد ويعريهم على مساعدته، وانوربر عالم بذلك لكنه يتغافل ويطير الوذ للصطنى أغا الكردي فكتب الله إلى كبير مواكب البصرة مصطفى بن حجاري بأنه إن تمكّن من قتل مصطفى أعا الكردي فالايتوفف، فعا تدري كيف شعر مصطفى أعا الكردي بيمدا الخمر فتحدر مل حمع حماعة حقية، وهجم على مصطنى آع حججاري وقطع وأسهء

فحينما قتل مسطنى بن حجازي جاهر بالعصيان، وأحد في التخريب والإفساد طاهرًا، وعندما عزم الورير على غروه ورد كتاب من

سليمان بن شاوي إلى الوزير يشكره فيه على العنو والمسامحة فيما فرط منه، ويترجّى الباشا في أن يرسل إلى ابن شاوي رجلًا عاقلًا مؤتمنًا من خاصته ليودعه سرًّا يؤديه إلى الباشاء فأرسل إليه سليمان آغا معتمد كتخدا لفطنته وأمانته، فمما وصل الرسول إلى سليمان بن شاوي الحميري أخبره أن عثمان باشا متَّنق مع مصطِّفي آعا الكردي سرًّا وأراه كتاب عثمان باث إليه يعرمه على أن يكون على ما كان عليه من مساعدة المتسلم على أن يكون والي العراق فرجع الرسول إلى البائد بكتاب سليمان الذي وصله من عشمان بات، فلما رآه الوزير أحر السفر ليدير أمره فأطير لعثمان باشا المودَّة الكاملة، وراسله وهاداه ومئاه بالمواعيد فاغتر بمودة الدث، فأرسل إليه الوزير كتخداه أحمد [١٦] أندي ليطله إلى بعداد، فمما وصل بغداد أحذ الوزير يلاطنه، ويطير له المحمة حتى إنّه زوّحه أخت الكنحدا أحمد أسدي وترخاه وطب منه المدد ليعيته بجملة من عساكره وأذن له في الرحوع إلى وطنه، لمنافر وهو معامش تلمه من جهة الباشا وما درى أن لحبان له تفتل والمكر عليه يسار، فلعدما رجع إلى وطله الحلت عرمي لمعاهدين بستسم فحيثة فرا الورير المتسلم بصفاعي أعا الكردي قمد رصن العرجاء داخل الرعب ثريبي وقدائمه والمتسبد مصطفي آها

دأما ثوبني فإمه قرّ إلى المرارى والقدار، وأما العشم فيرب إلى الكريت فجد الداشا إلى أن وصل إلى البشرة وملكها وأقام بها متسلمً لأمير عيمى السارديني، وأقام شيحًا على المنتفق حمود من ثامر، فرجع الناث إلى معداد، ودحلها سلخ رمصان، فلما استقر بها طلب عثمان ماش فأتاه وهو آمن، فيما أدخله الخزالة أراء خطه إلى سلمان بن شاوي، فيما رأى حقه بيده الدهل وعرق في عرق الحجل، فأعطاه الباشا المسم، فلم

زاد مرضه أخرج إلى دار سعيد بيك الدفتردار، ففيها توفي ومشى في جنازته جميع الكبار حتى الكتخدا، وولي الباشا بدله إبراهيم باشا على بابان ومحمود باشا أبن... باشا على كوى وحرير وهكذا عاقبة الخيانة والغدر على أولياء النعم.

وفي هذه السة ورد خبر وفاة السلطان عبد الحديد خان بن السلما أحدد خان، وكان شنوقا على رعبته كريمًا محتًا للعلماء، حتى إن العساء والطلبة زادوا في رماء أكثر من جميع الأزمان، إلا أنه كان كعادة أسلافه غليط الححاب، فسارت أخبار ممالكه لا تصل إليه كما هي عليه في الواقع وحس الأمر، ولبد لما أحذ العجم البصرة حلست مدة رحاب لا يعلمونه بذلك بل يسؤهرن عليه، وبكثرة الحجاب وعبط الحجاب تحرّب أكثر السمالك وتبرم الدول وترول، كما تحققا ذلك في أخبار المولة السابقة آلك تحد العالم الأول مبهم ليس له حجاب ولا زال حقه يغيطون الحجاب إلى أن يصير لملك في آحر الأمر كطير في ققص محجورًا عمليه، وعليه تنتقل الذولة إلى وروائه كما رأينا دلك في آحر(1)

وكوى وحوير، فعاد إلى مفرة وحكمه، وقبل وصوله إلى محله أرسل أحاه سيسان من قبله، فمد سمع إبراهيم باشا بذلك أرسل أحاه عبد العزيز ليمنع سليمان من الدخول إلى أن يوصل أهله إلى ما مسيم، وما أحسن في هذه الحركة، فإن عبد العزير وسليمان التبا على غير مبعاد وكل منهما طايش العتل، فوقعت بسيما مقتلة حُرح فبها عبد العريز

<sup>(</sup>١) نقص صفحة كاملة في الأصل.

وأسر، ولما سمع إبراهيم باشاً فرّ إلى بلاد العجم وأرسل أخوه عبد العزيز إلى السلاسل والأغلال إلى بغداد.

وفي السنة ١٢٠٥هـ (الخامسة بعد الصائتين والألف): أطلق عد العزير من أسره عندما أتت خطوط أخيه إلى الوزير يطبه العفو والأمان، فكتب إليه الوزير جوابًا وفيه العفر والأمان، وأرسل الحواب مع محمد بن عبد الله من شاوي الحميري نقدم به بالأمان إلى دار السلام، فأكرمه الوزير باعبانة ومنحه بعض ضباع لينتبع بها.

وفي هذه السة دخل ثريني بن عبد الله على الباشا وطلب منه العفو عما صدر منه من خفريط، فمنحه إلاه وسامحه وردّ عليه أملاكه، ولكن بعد أيام ورد عجم محمد من بلاد العجم ونزل على سليمان بن شاوي، فسمع به الدشا، فطله من الله شاوي، وأن يرسله مقيدًا إلى بعد د، فامتنع ابن شوي من انسيم في فسينه على عادة العرب، ففي الحال من الودير الكتحدا أن يغرو ابن شوي وبأتي بهما مقيدين، فلما صمعا بالعسكر فر أسلابي وعجم محمد، فلا رال الكتخدا أحمد يقير أشرهما ولما يتحنيد بب حميع ما كان في محليما من المال والمعم، ولد عنى تيمور الملي الكردي وعمى وراد طغيامه وتخريمه لمقرى، أمر السنمان سليم سيمان باشا والي بغداد لمحاربته فحيّز جيشًا وقصد بلاد الأكراد، فيما النتى الجيشان كان اليزيمة على العلي وعسكره.

وله دخلت السنة ١٢٠٦هـ (السادسة بعد المانتين والألف): سير عسكرًا ورئيسهم لطف الله أنندي لمحاربة الباقي من عسكر تيمور الملي، وعنم الفتال بيهم كانت الهزيمة على عسكر الملّي أيضً، وعنم العسكر أموالهم، وقتل جملة عطيمة من [19] عسكر الملي وبعدما رحع الوزير منصور ألبس أخا يمور إبراهيم بيك مكانه وسافر الباشا إلى ماردين فصلب اثنين من أتباع تيمور أحدهما يقال له حسن، والآخر يقال له حسن، وقتل جماعة أخرى من اليزيدية، ثم رجع بغداد في السابع والعشرين من ربيع الأول، وكان خروح، في شوال

وفي صنة ١٢٠٨ (ثمان وصائبين وألف): على الوزير محسن م محسن م محسن م محسن م محمد، أمير حراعة، ومنع الخراح فأرس إليه الباشا عبكرًا حررة وسنهم الكتخدا أحمد، فلما النقى الجمعان أذعن محسن من محمد للشاعة حرف من سنك الدماء وأدى الحراح كاملاً وأدى رهاش على أنه معد الآل ما يرتكب الصيال فأحذ الكتحدا مه الخراح ورجع إلى بعداد معتراً، ولكن محسدًا مولدا رجع الكتخدا نقض الديد واعتدى وشرع في المحدالة بعراء النشاس حمود.

فيرشي السعنة ٢٠١ ند ا بتاسعة جند العالمتين والأنف). قتل سليمان بن عدد له بن شاوي الحميري، فكاه الشيطة، والمستدري، قتله بن يوسف حرسي رهو حدير بالزاء كارمه وشحاعه.

وهي السعنة ١٦١٠هـ (انعاشية بعد المعانتين والألف). توجّه الكنخدا أحدد مسكر حرار إلى أرص حراعة لعدم حربانهم على اعدعة عمد أباح غدائهم رجع شيحها وطلب الأمان والعنو وأدى الحراح ورجع الكنخدا إلى بعداد فكان بيشه وجن علي بيث الحارات الحارات علي أحاردار وأقامه كتخداه وهذا دنيل على أن النشاء م رعبة في قتل لكنامدا أحمد حيث لم يعافب قاته.

وفي السنة ١٢١١هـ: مصب الباشا شيخًا على المنتفق ثويني بن عبدالله رعزل حمودًا، وفيها توفي شاه العجم محمد علي خان وترلى مكانه فتح على خان.

وفي السنة ١٢١٢هـ [٢٠] (اثني عشر بعد المانتين والألف): عرا

على بيك الكتخدا أحمد بن حمود، قمذ أباخ بساحته الهرم حمد بن

¿ ...

حمود، قولَى على بنك الكتخدا محسنًا إلى أَل قايم على الشامية. وتصلب سبتني بس محمد شيبح الحنزيرة والنزمها بالحراج فتعهيدا مد ورجع الكتخدا على بيك إلى مغداد، وفيها عرل الورير سليمان باك عبيد الرحمين باشا عين إبارة باينان ونصب مكنانه ابن عمه إبراهيم بيبك واليَّ على باب إلا كنوي وحرير فما راك على حكم الأول، ويقيي عبد الرحمن باشة في بعداد معاملاً بالإكبرام والإعبرار، وفيي عرل على بيك الكتحدا آل سميد من زنيد لمصيانيم وارتكانهم النساد، وفي مروره وصل إلى الحواز سن ديار ربعة، فيولى عليم شبك ورجع ہی بعد د بعبائم آل سعید، وقیہ قتل طُلْیْسُ ٹوینی بل عبداللہ، فمات عربيًا شبيدًا، وسب موته أنه لما صعى الن سعود الخارجي ومالك الحسا والترعيا من شيخ لتي حالد طلع في غيرها من بلاد المسلميس ليمسح أهلها كنب ذبح أهل الحساء أمر الباشا والي بعداد ثويني بن عبدالة أن يندهب لصرو هنذا الطاعي بن سعود، بحمع جيوشه شويلي وسنافر إلى نحند، فأرهبها وأدخل الخوف في قلب جنيع أعرابها، حتى إنه دخل في طاعته، حملة من قبائل بن سعود بدون حرب ولا ضرب وعاهدته حبرائيم قبائل العبرب عبلي فساعدته فيما زال يسيبر بالكتاب والحلود إلى أن لول على ما يسمى الشياك، وحالما نول لتست له حيمته هناك صغيرة فجاءه طفيس والناس في أشغال النزول فطعه بحربة فقتله فمسكوا طفيسًا وقتلوه، ولكن لا يثأر الأسد بالكلب وتشتت حيش المستفق وكرّوا راجعين إلى العراق وانفلت عنهم معاهدوهم.

فلما بلغ الناشا هذا الخبر تأسف وولى على المنتفق حمود حاكمًا عبيهم، وثويتي هذا هو ابن عبد الله بن محمد بن مانع القرشي الهاشمي العلوي الشيسي تولى مشيخة المنتقق كما تولاها أبوه وجده أجواد العرب والمشاهير وشحعانها، وله أيام مشهورة بين العرب أبدى فيها من الشجاعة ما فاق به عنترة، فمنيا يوم دُبيَّ، ودلك [٢١] أن كعبًا غزوا أخاه صفرًا محيش عرمرم، فلم لتقي الجمعان، ونشب القتال بينهما تبين فيها ثويني، وكالت هريمة كعب لللبه كما هو محقق عبد سائر قبائل العرب، وبه رأت قيلية كعبب السرواصض، ومنن أينام تسويتني ينوم ضخَّعَة وسببه أن عبد المحسن بن سرداح لما اشتاق إلى مشبحة بني خالد فر إلى ثوبمي ليحده ويساعده، وشيخ عني حالد إذَّ دك سعدون بي عريعر، فيما عسم ذلك جِميع قبائله وصار يشن الغارات على ثويني وعربه، فصار بين الفيلتين الشر، فتراعدوا على يوم معلوم فالنقيا في أرص بني حالد، ونشب ليليما لقنال وسال الدم مثل السيل واستمر الحرب أيامًا فكانت الهريمة على قبائل سعدون، فهرب وتولى ثويني بيوته وأمواله، وأما سعدون فإنه طار ميزومًا إلى أن وصل إلى عبد العزيز بن سعود، فعاهده على نصرته، نصار قدومه عند ابن سعود يوم عيد لأنه حيثة تبقن أنه سيملك الأحساء لما رجع ثويتي لي داره أجمع عشائر بني خالد على أن يؤمروا عليهم داحس بڻ عربعو .

V. Sand W.

ومن أيام ثويني المشهورة يوم التنومة(١) قرية من قرى القصيم، وذلك أنه لما انتصر على بني خالد تطاول وغرّته نفسه أن يغزر نجدًا بحذافيرها، حتى ابن سعود، فجهز جيشًا جرارًا وقصد به نجدًا فهابته جميع العرب ولم يقدر أحد على مبارزته حتى ابن سعود، فإنه جـن واستكن في الدرعية، فلما أناخ ثويني في أرجاء نجد أوّل ما ابتدأ بحرب التنومة، رحاصرها إلى أن فتحها عبوة ونهب أهلها وهتكها ثم قفل إلى العراق، فرصل البصرة، فأحذه العرور وحدّثته نفسه أن يملك العراق أجمع، فحاصر النصرة حتى ملكها، فكان هذا هو الباعث على إهلاكه، لأنه تحركت عليه الدولة العلية، وتنبّيت له وأمرت والى بغداد أن يوالي عليه المفازات، فلا زال يغزوه إلى أن صار من أمره ما ذكرناه سابقًا من عزله، وتشتيت حاله وتولية غيره، ثم الآن دعته مبيته إلى أن يغرو نحدًا، فعراها، فصار منيته على يد طعيس (العبد الأسود) وبعده آلت إمارة المنتقق إلى حمود [٣٢] بن ثامر بن سعود بن محمد بن مانع الشبيسي ابن أخى ثريني لأمه، وهو ابن عم له.

وحمود هذا من فرسان العرب ورحالاتها الموصوفين بالدهاء والأناءة، وكان موسوم، حتى إنه قبل عنه أنه لا ينتقض وضوء، ويتوضأ إلا في سمع ساعات، فكان كثيرًا ما يصلي البوم صلاة أمس، ومن مثالبه أنه كان لا يرضى إلا برأيه، ومنها أنه كان كاتبه رافضيًا، فكان يضرُّ بأهل السنة ويتقصدهم بالمفرة عمدًا، ومن رشا هذا الكاتب قصا شغله، وإلاً

 <sup>(</sup>١) لا محر مي فتح الشومة إد هي قرية لا تعدّ إلا استا، فلما ضرب عن الإطاب أصو
 من وعدها ما رد واقتصر،

يعطل أشغال الناس ما أمكنه، ومنها رضاه بظلم قومه لرعيته، ومنها رضاه بكل مفسدة من كل باغ على ولاة الأمور، وعلى الدولة العثمانية، ومنها أنه لا يُولي على كل قرية إلاَّ أظلم أهليا وأفسدهم، ومنها أنه على غاية من الحقد، ومن محاسم الشجاعة التي لا تكاد توجد في مخلوق في هدا العصر، وأطن أن الله جمع فيه شجاعة ألف رحل، وله أيام مشهورة بين الحرب تبين فيها، منها يوم الرخيمة، وهو شاب في حياة والده وهو يوم السعدون الل عرعر على ثامر ومنها يوم أسي حلامة، وهو يوم للمنتنق على محمد على خان الزيدي كما ذكرناه قبلًا، ومثها يوم ستوان له على ثويتي عمَّه ومصطفى أغا الكردي متسلم النصرة، ومن أيامه يوم علواء ماء قريب من النصرة، ومن محاسبه إطعام التلعام حتى أن بعض الضيوف يقيم عند. أعوامًا، ولا يرى الصيف من خدمه ملالًا ولا سآمة على طوال المدة، وسيها ذكاءه المفرط وحفظه الجيد، ولمّا النلاه الله بالعمى ازدادت أبّيته واستمارت حكومته من لثانية عشر إلى الثانية والأربعين.

ني الحامس من عنفر عزله الورير المكرم المشرحم داود باش. وسندكر سبب عالمه في محله

وس وقائع السنة لذنية عشر بعد المنائين والألف أن سعود من العربر المستدع غرا بني المنتفق، قصتح القرية المعروفة بأم العباس، فقتل منها حلقًا كثيرًا وجب وحرق ثم كرّ راحعًا إلى الدرعية، وحمود إد داك كان في المادية، فلما ملعه الخبر حدّ في السير ليدركه فما أدركه، وفي رجوع ابن سعود أعار على مادية العراق، وكان مطلق من محمد [٢٣] الجرب، نازلاً في بادية العراق، فلمد عبيجهم سعود فرّ من فرّ وثبت من أبت، وقاتل مطبق، وكان يكرّ على القوارس كرير الأسد، فينما هو يعدو

الله ابن سعود إذ عثرت فرسه في غز فسقط هو والفرس، فهجست عليه ۞ طنر

ولف ابن سعود إد عمرت قريب في حر مستعود من أعظم الفتوحات. البرسان حتى قتلوه، وكان قتله عبد ابن سعود من أعظم الفتوحات.

ومطلق هذا من كرام العرب عريق النجار شريف النسب، وقبل هذه واقعة أخرى قتل فيها ابنه مسلط، واقعة أخرى قتل فيها ابنه مسلط، يعد واقعة مسلط توجه إلى اشام وصحب أحمد ماشا الجرار إلى اسبت بحرام، ثم رجع إلى انعراق عاربًا على أن لا يترك الحهاد مع الوهابية، الإزال [. ](1) العزو والنتال إلى أن استشهد في هذه الواقعة.

وفي السنة ١٢١٣هـ (الثالثة عشر بعد المانتين والألف): عزا على للك الكتخد بأمر الورير سليمان باشا والي بعداد الحب من المحرين بعدما قولاها عبدالعريز من سعود ومني فيها الثلاع المحكمة، وسام أهمها الحسف وحبرهم على اعتقاداته الماسدة، وعرا مع علي بيك شيح المتثنق للحمود من فامر من سعدون وبادية العراق، وعسكر عقبل وأميرهم إذ دك قاصر بن محمد الشيل، وعر، معيم فارس بن محمد الحرباء شيخ شمر رِّمِمِه قبائله، وأصحاب الوزير مع علي ببك الكنخدا محمد بن عبد الله بن إنباري الحميري، وغزا معهم أيتُ أهل سربير المفرية المعروفة، وأهل بحد إلبرهم إبراهيم بن ثاقب بن وطنان، قبار العسكر إلى أن برلو، في مصرر وحاصروا قلاع بن سعود، ولم يتاس أحدًا من عسكر الكتحدا، ولا س ﴿ عرب سوى عشر، فأضاع عالم أهل أحمد من غير قتال، وفي خلالهِ الله عسود على السبح ا<sup>(٣)</sup>، فتقل منهم وعسم إلاً وشاة ومعه في ثلك العراد درس تحربه والر أحيه لب بن قرنيس، ولما رجع حمود من تلك

٥ دينه

الله من مناوة

أُرْ?) سبع السنة معروفة ترجع إلى مصر،

الغزاة بالغنيمة على الكتحدا تقوى ساعد الكتخدا واجتهد في الرمي على القلاع، ولكن الأطواب لا تعمل في القلاع لصلابة طينتها، وهكذا عالب بـلاد النّصيُّم طينتها صلبة جـدًّا، والطـاهـر أن نصحـاء الكتخـدا حـاسوه وأوهموه أوهامًا فاسدة، حتى إنه فرّ [٢٤] هاربًا راجعًا إلى العراق، وذلك لأن البائبا صوف أموالًا حمّة على العرصي، والكتخدا أسلم أمورهُ لمعض الخَّوَّنَ فَحَانُوهُ فِي الصرفِ وأَكَاوَا أَكْثُرُ الْأَمُوالَ، وصرفوا القليل، فلهذا عمدو، على الهرب لكي يتم ملعولهم، فلما أحذ في الفرار هو وعسكره وسائر أعراب العراق تبعه الن سعود لعسكره ولحقه في محل يقال له ناح، ولزل الل سعود في الحلَّا، فيما الفريقان يتحاربان، إذ لانت شكيمة رؤماء العساكر للصلح، وصاروا ينكون للكتخدا ويتبُّمونه قوة ابن سعود، والحال أن الأمر على خلاف ذك، إنما من أبطر الخيانة تيقّن أن عساكر ابين سعود لا زاد معهم، وأن سأنيم أن يهربوا، قما أراد الفشيلة على صديته وأس عمه في الباطل، مل حسّل لمكتحد أن السلم أوفق والكتحدا علام عايم سلّم أموره لأعداله وهو لا يشعر، وقتل قبل دلك حالد بل ثامر أحل حمود، فلم يؤاخذ تأره، ثم ورد كتاب على الكنخدا من سعود يقوله يه من سعود إلى أن عند العزيز إلى على... أما بعد: فما عرفنا سبب محيثكم إلى الحساء مع أن الحسد روافتين، وبحن جعلمهم بالسيف سممين، وهي قرية ليست بداحلة في حكمكم، والذي يحصل صيا قليل المسلة إلى تعكم، ولو أن حميع أهل الحما وما يلبيه يدفعون إليكم كل ما يملكونه من دراهم وعيرها لما يعادل مصاريتكم في هذه السفرة فقط، وما كان بيننا وبيكم من المضاغنة إلاَّ لويني، وقد لفي جزاءه، فالآن مأمولنا المصالحة وهي حير لنا ونكم سيد لأحكام.

فلما اطلع الكنخدا على الكناب ارتضى الصلح، فكتب جوابًا لابن سعود: من على باشا إلى سعود بن عبد العزيز أما بعد: فقد أتاني كتابكم، وكلما ذكرت من أمر المصالحة صار لدينا معلومًا، لكن على شروط نذكرها لك، فإن قبلتها وعملت بها فحسن، وإلاَّ فما نحن عاحزون عنك ولا عن طوانتك وعندك الصحيح إدا اشتدت الهيحا وانشقت العصاء فحسبك والضحاك سيف مينّد حيث لنا متدار أرمعة أشهر في للادك، نحوب العلا وتأثر أهل الفرى، وأبت ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدنعة، وبهده الدنعة أيضًا اغتررت بقرل عفيصان، فأما [٢٥] الشرط الأول: فيمو أن لا تقرب الحسا بعد الآن، والشرط الثاني. أن ترجم الأطراب التي أحدتها من ثريسي، والشرط الثالث؛ أن تعطينا جميع ما صرفناه في هذه السفرة، والشرط الرابع؛ أن لا تتعرص للحجاج الذيني يأتون إليك من طرف العراق، ولا لأبناء السبل، وأن تكفُّ عزوك عن ﴿ رَبِّ العراق، وتكون معنا كالأول.

وبده الشروط التي أخيرناك بياء والسلام على من اتبع الهدى. وكتب به إلى سعود بد نصه جاء كتبكم رفيجا معياد، فأولاً الحسا قرية حارجة من حكم الروم وما شاوي التعب وما فيها شيء يوحب الشقاق.

وأن الأطواب فني عند والذي في الدرعية إذا وصلت إليه أعرص الحان بين يديه، والوزير سليمان باشا أيشًا يكتب إليه، فإن صحت المصالحة تصلكم الأطواب، وأنا كفيل على ذلك حتى أوصلها البصرة.

وأن مصاربتكم فإني لم أملك من هذا الأمر شيئًا والأمر فيه لوالدي إذا وصلت إليه.

وأما ما ذكرتم من أمر الطريق وعدم التعرض للحجاج فحبًا وكرامة.

Caro

وعلى عهد الله وميثاقه أن لا يفقد لكم بعير، وأن لا يسدى منا ضور على السارين، ومالهم عدنا غير الكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعلم أن علي باشا الكتخدا إنما صالح سعود لما داخله من الخوف مى استشارته بعض أعدائه في الباطن، وأصدقائه في الظاهر مثل إبراهيم بن في من أقارب سعود الخارجي، وهو قصيح المنطق، داهية دها، في التحايل وفي قلب الموضوع، وربعا سأله بعص خواص على باشا عن كمية عساكر سعود لعدم مناوضته لأهل النصح والديانة.

وأما ما دكره المؤرخ التركي من العسكر أصابه ضور من قلة العنف ولرد، ونقد وته حدع الكتحدا في هذه المصالحة، ومما يدل على أنه عدع، أن حمود من ثامر أسى المصالحة إلا أن يعطيه الكتحدا كتابًا من السلح كان على عير احتيار حمود، وقد رُمي في دلك محمد من شاوي وهو مريء، ولما تشر صلح المرحم تكتحدا إلى معدد ولم يتي سعود مراحمة من الشروط بيل طغى وخى وراد في مشر سدعته [٢٦] وقت ل المصلمين عليها

ركان رجوع الكتخدا في رابع صفر سنة ١٣١٤هــ أربع عشرة مائتين وألب

<sup>(</sup>١) قوله، ولمد تنم الصنح، كيت يقول عليه، (١)، مع أن حميع ألفاظ سعود معلقة، ولا يبيد الشنع ألباً، مثل قوله إذا وصلت إلى والدي في الدرعية، في رمني شبليم الأصواب ومثل قوله، في فسحت المشائحة فكل من يسمع هذا، ويعتقد أن المسلح تنم فلا عتل له، فكل ما حمل علي باشا على قبوله هد السلح المفكك، إلا حرفة، وكونه منزوتنا، فعمرة أدى عدر يعتدرنه، ولو مرد الته كاتبه، أمين

أَ وَفِي هَذِهِ السنة أُقبِل عبد الله آغا متسلم البصرة إلى بغداد، وتضرع الوزير سليمان باشا، وأرجعه إلى البصرة متسلمًا.

وفيها تولّى قضاء البصرة الشيخ عبد الله الرّجس ثم البغدادي المستقدية وستأتي ترجمته.

وبيها أغار غَنَرَة على الذّليم قبيلة مشهورة قبل إنهم من حمير، وقبل إنهم من كيلاد، ولما غنم العنزيون مهم ومن غبرهم من عرب العراق أمّر الرزير سليساد دشا بأن شيخ العنزيين فاضلاً يؤدي ما غنمته قبيلته مس أدرل الدُّليم وعيرهم، فلما أمرهم فاصل لم يطيعوه، فخرح عنيهم الكتحد، على باش بعسكره، وأحاط بهم على عرة فالتحا العزيود بآل تشعب ومعيهم عرب العراق، فشغموا لهم عمد الكتخدا فقبل شناعة المتشعمين على أن يعطوا الكتخدا ثلاثة آلاف بعير وحمدين فرت، هكذا المتشعمين على أن يعطوه شيت.

وبيبا عرا الكتخدا علي باشا آل قشعم والدليم، فأغار عليهم ولم عنر به لابير سم عندت سمعرا نيوضه من بعداد فجد في طلبهم إلى أن اوصل أن شدشي وعاد إلى البلوحة، وأرسل آل قشعم وعيرهم على أل يرحموا أسيل. درجع كل إلى مفرّه

وهي الدينة ١٢١٥ (الخامسة عشر وهائتين وألف): تمرّد ل سنيدر من حراعة، ومندرا الحراح، فأمر الوزير سليدان باشا بأن يغروهم فلي باشا الكتخدا فخرج فلما وصل إلى ديارهم فرّوا مد، وتحمّ شوا في العنيا، فعبر إليها حتى وصلها، وحاصرهم، فلما صاق بهم الخاق ارتحدرا إبر الدوية، فقتمل أثرهم، وأهاط مهم ليلاً، وقتل المعضر ونيبيم، وأرسل الغنائم إلى سليمان باشا، ففروا أيضًا فتبعهم فما وسعيم إذّ طلب الأمان والعفو، فمنحه إياهم على شرط دفع الخراج المتقدم والمتأخّر، الدفعو، ورجعوا إلى أوطانهم آمنين.

وبيها توج عد العزيز بن عبد أنه بن شاوي إلى حج بيت ألله الحرام وأمره الوزر سلممان باشا بأن يعز في رحوعه إلى الدرعية، ويتلاقى مع عبد العريز ن سعود ويكذبه في ديات من قتلهم من قبلة خزاعة، وديّات حكن المحت وأموالهم [٧٧] فلها قبل من الحج اجناز بابن سعود، وكلمه في هد الأس، دمال له حملاً كلام محال، لا أدفع الديّات المذكورة، إلاً أن يكون عمس القوات في، وشوقيّة لسليمان باشا.

المند، الله شاوي بخُفّي خُنين، وما استفاد من اجتماعه بابن سعود الله رحع مند. العقبدة

ولما وصلى بعداد وأحير الماشا بحواب الل سعود عصب الماش، وعرم على عزو الل سعود، وأحد يحبّر في أسباب الحرب

وحوج عبد العزيز المستكور من بعدد، في آخر سنة ١٣١٥هـ، ورجع في سنة ١٣١٦هـ

وفي تشلع الوريو عند السلطان سليم أن يرجع تمر يك الملّي إلى محل حكومته، وأن يعنو عنه

وفيرَما أبرار أهل نجد على انعر في فأرسل عمي بيك الكتحدا لمقاتلتهم، ومعه محمد من شاوي الجعيري، وفارس بن محمد الجرباء الشعيري، ومعهم من عمكر الورير حملة، فلما أدركوا أهل نجد وجدوهم ٦٠٠٠ ١٠٠٠ سنمري Ki O

قد تحصنوا بالرواحل، فأحجبوا عن مقاتلتهم وجبنوا، فرجع العسر إلى شفائي.

وفي تلك السنة تمرّد عفك وجليحة ومنعوا الخراح، فخرح عليهم الكتخدا فسار إلى أن نزل الوسعية فأعطاء مقدموها ما أراد من الحراح وتأدّبوا.

وقبها عزل عبد العربر عبد الرحس ماشا الكردي وأخوه سليم على كرى وحرير لمنا كان سهم من الأمور السافية للطاعة، فأتى بهما إلى بعداد وعُرَّما إلى الحلة، وولي الوزير محمد من تمر باشا كوى وحرير.

وبيها عراعيد العريز بن سعود العراق، وأناح على كربلاء وأداقهم كأس اسلاء، فتتل أكثرهم، وبنب البلدة، حتى يقال أنه ما علم الن سعود في مدّة ملكه بعد خزائن المدينة المتورة أكبر من غائم كربلاء من الجواهر والحلي والنقد، ثم قتل إلى نحد متحّمًا بنا فعنه من سنك دناه، لا إليه إلاً الله، وإن كانوا روافض،

فلما بنع الوزير هذه الوقعة أرسل عني نبث الكتحدا مع عسكر منزار قما وصل الكتحدا إلى الهندية إلاً وابن سعود قد بحا على العود المبرية.

وفي آسر هذه السنة عَرَلَ الورير سبيم بيث صهرهُ عن البصرة

وفي السنة ١٢١٧هـ (سبعة عشر بعد المانتين والألف). وهي السرافئة لثلاثين سنة من ولادة العترجم، توفي الوربر سليمان باث أبو سعيد والآثار الجميلة التي سها هذا العترجم المفخم [٢٨].

ودكر المؤرخ التركي أنه قبل الوفاة جمل ولي عهده علي بيك

الكتخداه وأوصاه بذلك مماليكه نصيفًا وسليمًا، والمترحم المفخم دفن رحمه الله بجوار أبسي حنيفة رضي الله عنه.

ومن مآثره الجميلة، أنه عتر سور بغداد، وأنشأ سورًا عربيها بالتمام، وهدم دار الإمارة وعمّرها من حديد بعمارة لائفة بالوزارة، وأسُلُّ لمدرسة المعروفة بالسليمانية، وشحيا بالكتب الحديثية والتقهية والأدبية وعمّر جامع القبلانية، وجامع محمد القصل، وجامع الخلماء ونقصه عما كان في الأصل، ودوق منارة حامع الإمام الأعظم، وأشأ على نهر نارين تنظرة وعشر كوت العمارة وسورها وعشر صوز البصرة، وسور سيف الرجر، وسور الحنَّة وسور ماردين، وأنشأ قرب للموصل قلعة حقية.

وأحمع أس الحل والعقد بعد دفيه وكشو. إلى السلطان أنَّ على بيك الكتحدا هو أولى بالوزارة من عيره وأرسنوا الحرص إلى الدولة، إلَّا أن أحمد آغا كان منافقًا، وقيل والعبّ، رسرده إيفاد نار الفتنة، فلا زال يحش لسليم دشا عنه الستومي أن يطلب ورارة عداد وينش الحل في يُعييم هذا المرام، وو فته على ذلك حبلة س المتسفين والعوعاء، فجاء إلى على ناشا في صورة ناصح، وقال له: إن أهل العراق لا يحلون من المتاق، فالرأي عندي أن تأدل لي أن أصبط القنعة برمرة من الكحرية، فكون أمين من حبة الأهالي، والحزم في كل الأمور أولي، فأحانه على عاشاً إلى ما طلب، فأدخل معه في التلعة من أراده، ولكن عاقبة الماكر لحسران، فلما استشعر على باشا بهده الحشيعة والمكيدة أعلق الحرب مع أحمد آعا وسليم باشاء فلما النقي الفريقان كالمت الهزيسة على عسكر على باشا في داره، وجلس سليم فوق كرسي الحكم بالفوة الحرية إلَّا أن أحمد أَمَا لَمْ يَكُنْفُ مِنْ عَلَي بِاشَا لَحَلُوسَهُ فِي دَارُهُ، بِلَ بِالْخُرُوحِ إِلَى دَارُ عَبِدُ اللَّه

- O

باشا، فلما اشتد الكرب وأشرف على باشا على الهلاك هبت له رياح الفرج وساعدته بعض العساكر، فنصره الله على عدوّه، وانكسرت شوكة أحمد آغا، وتُتل أشرَ قتلة، وقتل جملة من أنصاره، وفرّ سليم باشا، وركب متن المهرب، فعنى علي باشا من العسكر الباقين، وسكنت [٢٩] الفتة، وصفا الوقت لعلي باشا، وصار وزير بغداد حقًّا، بل وجاءه الفَرّمان من السلطان سليم بذلك.

وفيها غرا الورير على باشا بعدما وردت له الإيالة البنياص من ملاد الأكراد، فأضعوه وأعطوه ما أراد، ثم المنب بعمكره الجرار، وعبر الدحلة من المعوصل لمقاتلة حلل سمحار، وممن قاتل في واقعة سنحار محمد باشا واني كوى، وشقر عن ساعد الحد، وأما إبراهيم باش فإنه قاتلهم في يوم هزم فيه عمكره.

وفي تلك الأيام مرص إبراهيم بائد، ولما اشتدَّ به المعرص دهب إلى المعرصال، ومات رحمه الله تعالى، فلما للع الوزير وفائه لصب مكاله عبد الرحمل دشا، والنقل إلى غرسي الحال لمحاربة أهم الطعيان، وأقام هناك أيامًا يقطع في الأشجار ليحر إلى الحال

وقد شاهدته ني تلك الواقعة، ووقدت عليه فأكرسي، وأنزلي غربه، وطلت منه ألتعس تولية المدرسة معامسية في البصرة، فتنصّ عليّ ب، ورجعت من عدد مسرورًا ثم سادر الباشا إلى محاصرة الحل، وفي وجوعه غضب على محمد وعبد العزير ابني عبد الله ابن شاوي فأمر بخيفهما فخيفا لأمور كان ينقمها عليهما.

فأما محمد فكان من أمراء العرب أهل النحابة والغيرة والحمية

والصدق والوفاء، وكان كلما زاد رفعة عند الملوك ازداد تواضعًا على العامة، وذلك أن أصله من خرقة العلماء وفي مدة عمره حلساؤه أهل العلم والصلاح، وكان يعتمد عليه الوزراء في السفارة بينهم وبين قرنائهم، لأمانته وفصاحته ودهائه، وطلما خدم هده الدولة خدمة المصوح الأمين، إلا أنه في العئل أخر خدمة السلطان قطع رأس، ولكن معض الحساد أعروا الوزير عليه فخنقه وخنق أخاه.

وأما أخوه عبدالعزيز فما شو بعيد من محمد في العقل والقصاحة والديانة لكن لما أرسله الوزير سليمان باشا إلى الوهانية في تجد شرب بعص عقائدهم طنًا أنها هي الحق وما عداها الباطل لأن هؤلاء الوهابيون تعالوا في إطهار النصح للإسلام، حتى حرحوا عن الحد، وأطهروا للناس بعص رحارف لا تروّح إلَّا على العوام، وصاروا يكفُّرون ما عدهم من المسلميين، حتى إن بعضهم لله كتابًا، وذكر فيه أن الإمام السبكي مشرك، وهم يسمون أنمسهم بالسلف، ويرعمون أن لهم قدرة [٣٠] على أحد الأحكام من الأحديث السوية، مع أي رأيت أعلمهم يترأ في الحديث، ويقول: حدَّثنا الحَرْث بن هشام، بنتج الحاء وسكون الراء، ولم يعرف أن لحو الحارث مع (ألا) يرسم بدون ألف، ومَنْ حيق مثل هذا، أفهل يجوز له أن يستنظ الأحكام من الأحاديث السوية، مع أنه لا يعرف اصطلاح علم الحديث، بل ولا الصروريات منه، وما صرَّنا إلَّا حبلهم المركب، تحد، الرحل سيم بدويًا حافي الطبع، كان يرعى الغنم، فأصبح يفسر في القرآن بجيله وبرأيه.

نعم وإن كان في رم يَثَيَّةِ يرد عليه البدوي الجاهل الجلف فبعد مدّة قريبة تتفجّر ينابيع الحكمة من قلبه، إلاَّ أن دلك لمشاهدته الأنوار النبوية أ انبعث من ذلك النور قدر يسير فصيّره يتلك الحالة.

وأما في زماما فهؤلاء الوهابيون لا نشك في أن كل واحد منهم بمنزلة مبيلمة الكذاب، فمن أين له نور؟ ومن أين له معرفة خاصة به؟ نصلاً عن أميا تتعداه لغيره، سبحالك هذا ببتان عطيم.

ولما أمر بخقيما دفيا بقرب بعضهما فرثيتيما بقصيدة مطوّلة، وذلك في أول المحرم من سنة ثاريخها عربيها وهي سنة أنف وماثتين وثمانية عشر، وهي السنة الحادية والثلاثون من مولد المعترجم.

< C

وبعدما أوقع الوزير على باشا بذانك السريبن ما أوقع طل في السرية، والطاعون يحصد في العالم كحصاد الزرع، لأنه ابتدآ دخوله في بغداد مسة ١٢١٧هـ، واستمر إلى سنة ١٢١٨هـ، وهي سنة ألف وماثنين وثمانية عشر، وهرب من بغداد من هرب، واستختى من استحتى.

وفي سنة ١٣١٩هـ (التاسعة عشر بعد المانتين والألف): عن سليدن بيك ابن أحت الورير علي باشا بادية الجليل أجأ وسلمى وعم بعثا وشباء، فصه الرزير كنحدا بعداد، وسار على جميع أقرابه، وحالل الأفاضل والعلماء.

وفي سنة ١٢٢٠هـ (عشرين ومانتين وأنف): قنل خالدًا وغصب عبى عبد الله آعا وعربه، وفي تلك السنة [٣١] قتل عبد الرحمن باشا الكردي محمد باشا والي كوى لما كان بينهما من العداوة، فدلك غضب الوزير على عبد الرحمن باشا وغراه وشقت شمله وبدد جموعه

وفي تلك السنة حاصر سعود بن عبد العزيز النصرة وقتل ونهب وحرق وخرّب، ومستلم البصرة إذ ذاك إبراهيم آعا فصابر على الحصار صبر الكرام، ثم إن حمودًا جاءه وساعده، وشدّ عضده، وكان غروه في آحر هذه السنة الذي قتل فيها أبوه، ولما رجع من غزاته خائبًا أغار على آخل الضفير، ولم يبق لهم لا شاة ولا بعير، وآل الضفير قبائل متعددة من قبائل نحد، ومشايخهم آل سويط، وقبل إنهم من بني سليم، فهم من بني

وفي سنة الثالثة والثلاثين من مولد المعترجم، وهي سنة ١٩٢١هـ سار الكتخدا سليمان بيك ليساعد خاله على أمور الوزارة، وفيها انتدب الوزير علي باشا لمحاربة شاه العجم فتح علي خان، وأرسل العرصي ورئيم ابن أحته الكتحدا سليمان بيك، فسافر إلى أن وصل إلى حدود العجم، والتقى العسكران، وكال سليمان بيك شاتًا خنينًا فهجم على العدو من غير روية، فما كال مه إلاً أنه ابهرم هو وعسكره بل وأسر هو.

فلما بلع الورير أسر ابن أحته تشؤش فكره وأحد في الهزيمة بمن معه من العسكر إلى أن تحصّ في أحد قلاع ممالكه، ثم حاء حمود س المر وقوى عصده وساعده، وأقام في ذلك السكان أبّاتا لبؤش الطريق والمسل و نسعواه بيهما ساعون في أمر الصبح إلى ثم الصبح، فساهر إلى بعداد في آخر رجب، وكان خروجه منها في عشرين من ربيع الآخر

ثم إن العجم أطلقوا الكتخدا سليمان بيك ورجع إلى بعداد بموجب الصلح، فما لبث في بعداد يسيرًا إلاّ وفاجأه حاله الورير على باشا المبية، وذلك أنّ بحدّامه فتلوه وهو في صلاة المحر، فأحدوا وقُتلوا، وظهر العمّ والمحرن على سليمان بيك متن حاله، وإن كان قُتلُ حاله حلب له الورارة كما سبيته.

وفي سنة قتل الوزير علي باشا قدم إلى البصرة العالم النحرير الذي فاق في سائر العلوم معاصريه عالم المدينة على الإطلاق مولانا السيد زين جمل الليل أبو عبد الرحمن، ولما شرّف [٣٢] بلدتنا سلّمتُ عليه ورويت عنه الحديث المسلسل بالأولية، وقرأت أوائل الكتب الستّة، ورويت عنه الثبت المستى بالأمم للشيخ أبي الطاهر إبراهيم بن حسن الكوراي العدني، وكتب لي إجازة دالة على طول باعه في العلوم الحديثية

ولما ورد بغداد في حياة الوزير علي باشا أفاد وأحاد، وأكرمه الوزير ما يليق بأمثاله، ومالخ في إكرامه وأعلا مقامه، ومما أكرمه به الوزير علي باشا، أنه أمر بإرسال مال حسيم إلى المدينة السورة يشتري له به عقار، وبوقف عنى السيد زين حمل الليل، لكن احترمته المنيّة قبل أد يوقي بمرامه.

وأما ابن أحته سليمان باش فلم يوف بوصية خاله، ومص ستحار من السيد زين جمل الليل داود باشا المعترجم، فأحاره برواية المحاري وفتح لماري، وأمره الوزير سليمال باشا بعدما توفي خاله، بقراءة المحارى على رؤوس الأشهاد، حتى يتميّر علمه بين ألاس، شم رجع من بعداد على طريق البصرة فلارمتُه وانتفعتُ به، شم رجع إلى المدينة في السنة ١٣٢٢هـ الثانية والعشرين وماثنين وأنب

وفيها تولى بعداد سليمان باشا الل أخت على باشد السابق وفيها تسلطل السلطان مصطنى العثماني بعدما قتل السلطان سليم

وفي السنة ١٢٢٣هـ (الثالثة والعشرين ومانتين وألف): ورد إلى عداد حبر سلطة السلطان محمود ابن السلطان عبد الحميد حال العثماني

وأبارت الدنيا بعدله وعزمه وهمته، وجدَّد للدولة اسمًا بعدما درس رسمهما، وآلت إلى النزوال من تغلب الكفار من الخارج، وعصيار الدربيات من الداخل، وخروج الوهابي بأرض العرب فأشرفت المملكة على الزوال لولا أن الله مّنَ به على الإسلام والمسلمين.

ومن ساقب السلطان محمود التي يفتخر بها على سائر الملوك إرالته رأس لمبتدعة الوهابـي الحارجي من أرض العرب، وتطيير الحرمين من تلك النحاسات بعدما ملكها الوهابسي نحو سبع سنوات، فأمر السلطان سحمود سحمد علي باشا والي مصر الكوللي أن يجيّر جيثًا لإرالة الوهائية © ومنتح من سائر أرض شه، وذلك بعدم استولى الوهابي على الحرمين، ونهب حبيع ما في الحجرة من الذحائر والحواهر، ومنه حجاج مصر والشام على أجِم [٣٣] مشركون، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا

ς 🛈

ثم إن محمد على باشا شقر عن ساعد الحدّ في حدمة السلطال، وأرسل حيثًا عومرتا، ورئيم أحمد طوسون باشا الله، ودلك سلة ١٢٢٣هـ خمس وعشرين ودنتيل وألف، فمن قدّر الله الذي لا يرد، أنه لما وصل طوسوں باشا إلى بنع عرم على الرحيل إلى المدينة الصورة، فكالت عساكر بن سعود متحمعة في الصفراء من أرض الحوارم، فلشب الحرب بين الفريقين في الصغراء، فأولاً كانت الهزيمة على الوهابين، ثم في أحر النهار جاءهم مدد وهم عرب الطواهر، وشيخهم ابن مصيال، فنشرًى به عصد سعود، ولمّ حموعه، وهجم على الروم، فلم يسم الروم إِذَّ لرحوع وتركوا أَلْقَالِهِم، ووصلوا إلى ينبع، وتحصَّنوا فيها.

وكتب أحمد بات طوسون لوالده محمد علي باشا يخبره بما وقع،

ففي الحال أمدّه بعساكر، ومهمات أخرى، وبقي في ينبع، وواقعة الصفراء كانت في سنة ١٢٢٦هـ ستة وعشرين وماثنين وألف.

فلا زال في ينبع يتألف الأعراب من شيوخ حزب بالعطايا والأماني هم م إلى أن وصله المعدد من مصر، فعزم على السفر إلى المعدينة المعنورة مع جيوشه، فمن حين سافر من ينبع إلى أن قرب المعدينة ولم يحسر سعود على ملاقاته جهازًا، فوصل المعدينة وفيها أتباع سعود عشرة آلاف من أهل نجد وعسير مرابطون لحفاطتها، فلما حطّ رحله بقرب المعدينة أطاعه أهل المعدينة وهم في غاية الفرح والسروو.

والسرابطون انحصروا في القلعة، فلا زال الحصار عليهم، وأهل المدينة يدبرون مع اساشا في كيفية إتلاف الوهابيس، تارة بألغام البارود، وتارة بالرمانيس، وتارة بالمدافع، وأهل المدينة علموا العساكر حميع الطرق، التي بأتي منه المدد للمرابطين فحصروها العساكر، ومعهم أهل المدينة ولمد صق الحصار بالمرابطين طلوا الأمان من الباث بعد أن هلك بحو بصعيم من الحرب ومن المرض ومن الحوع، بأعطاهم الأمال وخرجوا مطرودين إلى النوادي، وطيئر الله المدينة المسورة من هده الحائث والأرجاس، وحروحهم من المدينة في سنة ١٢٢٧ه.

وفي سنة ١٣٢٨ علت الخرّمان س حميع أنباع سرهبية، وفي المحاسمة [٣٤] والعشرين استولى محمد علي بناشنا على جميع أرض الحجر، وحصلت واقعة حميمة بين عساكر محمد علي باث والوهابية في الربيء، وكانت البزيمة على الوهابية، وكان رئيس عمكر الوهابية هو فيتسل بن سعود، ورئيس عمكر الروم هو محمد علي باث بنسه.

ولما فتحت المدينة العنورة، وأرسل بمفاتيحها إلى الدولة العلية، خرجوا لملاقاة المفاتيح من خارج القسطنطنية، ولاقوها بالعباخر تعظيمًا جميع كبار ورجال الدولة وعلمائها، وخرح السلطان محمود بنفسه إلى خارح السراية لملاقاتها، وأرسل إلى سائر البلدان بالبشائر والتهاني، وفي الحال أمر السلطان أن يعبدوا في الحرمين ما امتدت إليه أيدي الخراب، فأعيد إلى الحالة الأولى، بل أحسن وزاد في إعطاء أهلها، وسيأتي إن شاء انة تعالى قصة فتح الدرعية، وإرسال إبراهيم باشا إليها وتخريبها.

ولما تولّى الوزارة سليمان باشا المقتول سار في الناس سيرة حسة ، وجالس العلماء، ومن يطن فيه الحبر، ومنع قضاة الأعمال عن أحد العشور، ورتب لهم كتابتهم من بيت المال، وحطي عنده من علماء بغداد شيحنا علي السويدي عالي الإستاد في الحديث، ولولاه لخربت البصرة، ولم يجب منها قوصره، ودلك لسعي متسلمها في تدميرها وخرابها لطلمه وعسفه.

في سنة ١٣٢٤هـ (أربع وعشرين وصنتين وألف). عرا الورير سليمان باشا المتتول ديار بكر بحيش عظيم لنأديب آل لصعير، وقبيلة من عنرة كبيرهم الدريمي، وكان خروحه من بغداد في الخامس والعشرين من محرم.

ولها جاوز الموصل شق العارة على أدن سنحار فصبّح القوية المعروفة بالبلد، وغنم وقبل وسنى، وتحتّن من تحيي من أهلها بشية من شا سنحار، ثم توحّه إلى آل الضفير والعديين، فلما وصل إلى رأس العين الله عراب وتصيين، وكان أخوه من الرضاعة أحمد بيك توجه إلى ماردين

0 مرن

بطليعة، فما كان منه إلا أنه أرسل يطلب من الوزير المدد، فأمده بعكر وتوجّه هو إلى ديار بكر، فلما وصل إلى قرية يقال لها ديرك حاصرها، فأظهر أهلها الطاعة، وأرسلوا له هدايا تليق به، وتوجّه منها إلى ماردين، فورد عليه أحوه أحمد بيك [٣٥] وقد كسره آل الضفير، وقتل من عسكره خلقٌ كثير.

فلما أراد الباش الكرّ عليهم، وأحد الثار منهم تخلّف عمه بعض الأكراد راجعًا، فما كان للوزير بدّ من الرجوع إلى بعداد، فسافر ووصل الموصل وبعدما رحل عنها بلعه أن بني عبد الحليل من الأكراد أرادوا إخراج وزيرهم أحمد باشا دُقام والي بعداد ليصلح حال أحمد باشا، فاشتدت الحرب، فانتقل الورير عنهم مسافة ساعتين، فلم يمكن والي الموصل الاستقرار فلحق بالررير سليمان باشا، وطلب منه المدد فحلف عده بعض رحاله، وتوحه إلى بغداد فبمحرد وصوله نفى خرنداره عداته ببك، ومعه فاهر بيك إلى البصرة لمنا بمعه عنهما من المخالمة، وأرسل سليمان باشا الكردي إلى أحمد باشا والي الموصل، ليكوب في مساعدته.

وكدلك أمر متصرف العمادية زبيرًا أن يرسل عسكره مساعدة لواني الموص، فلما وصل سليمان باشا، وعسكر العمادية إلى أحمد باشا أحذ يحارب بني عند الجليل، فنصره الله عنيه، وأسر الأمير عثمان بيك أحد بني عند الحليل، فلما الهزم الأعداء وأسر من أسر انتقعت لأحمد باشا بندقة قتلته فما التذ من حلاوة الظنر حتى تبعص بمرارة الموت.

ونما بلع والي بغداد قتل أحمد باشا، أرسل أحاه من الرضاعة أحمد

بيك الذي ولاً. حكومة البصرة بعسكر ليحاصر الموصل، وينتقم من بني عبد الجلبل الباغين على والبيم بالنفي والقتل.

فلما وصل إلى إربل أغار على يعض قرى الموصل، فينما هو سائر إذ بلغه أن إيالة الموصل توجبت إلى الأمير محمود بن محمد باشا أحد سي عبد الحليل، فقس أحمد بيك، ودخل معداد.

وفي سنة ١٢٢٥هـ (خمسة وعشرين ومانتين وألف): طير للورير أن سليم بيك والي البصرة راسل الدولة طالبًا إيالة بغداد، وشهرزور، والبصرة، فلما بلع والي بعداد وقع في حيرة، فراسل حمود س ثامر طالبًا كرمه أن يحرح سليمان من البصرة، فتكاسل حمود عن ذلك حتى تيس له أن الحال، لأن سليمان أنهمه أن الرئيس قبل من الدولة بعرل سليمان باشا، وتوجه الإيالة لي، فلما استطأ حمود قدوم الرئيس، إذ لم يأت به خير عم، مع ترادف رسل الورير سليمان [٢٦] باشا عليه قرب من البصرة وحاصرها بمعاونة أمن الرير، وبرعش من حمود، فخان بعض العسكر الداحلين، وفتحوا أواب السور، فسقط في يد سليم باشا، فسافر في مركب إلى أبني شهر درًا من الباشا والي بعداد

وفي هذه السنة بعدما فرّ سليم باشا ورد إلى البصرة أحمد بك، أحو الوزير من الرصاعة، متسلّقا للبصرة، وفيها ورد البصرة الشيخ علي بن محمد السويدي، أرسله الوزير سليمان باشا إلى حمود قس فتح البصرة لكوبه من حواص الوزير، فكفّ الله به عن أهل البصرة ما عسى يتوقعون من حاكمها أحمد بك أخو الباشا من الرضاعة.

وأحمد بيك هدا هو في عاية من سوء التدبير، فما استقرّ المتسلّم

الجديد إلا وجاء خبر وصول الرئيس إلى بغداد، وأن الوزير متحيرٌ في ذلك، ولم يدر أهو جاء بعزله أم جاء لغرض آخر، فبعدما جلس الرئيس في بغداد بعض أيام، وهو خائف لم يبرز الأوامر التي بيده إلى الوزير بعزله، فما كان منه إلا أنه ركب جواد الفرار، وطار من بغداد لأوهام مترته من الوزير، فلما وصل الموصل استصرخ بعبد الرحمن باشا وأكراده قائلاً أن الوزير سليمان ماش عصى ورفتس أوامره الدولية العلية، والحال أنه لم ينطق من أوامره ولا ببنت شفة.

فما وسع عبد الرحمن باشا إلا مساعدته لشفيد الأوامر السلطانية الواحبة الإطاعة، والفرامانات الخانقية المفروض تعظيمها، فلما وصل الرئيس إلى بغداد ومعه عساكر الموصل والأكراد، ومعه أيضًا عبد الله بيك، وطاهر بيك، اللذّين نُعيا قبلاً إلى النصرة، فخرح الوزير عبهم للمحربة فخرله أنصاره، وجن عساكره، ففرّ هاربًا قاصدًا شبخ المنتفق حمود بن ثامر فاجتار بقبلة الدفاقعة، فقام عليه أحدهم وصربه برصاص فقتله وهو ضيفيم ونزيئهم

دلما شاع حبر دوت الباشا كثر عليه الأسف من القاصي والدالي لحسن سيرته وعدله، وشنتته على الضعفاء

وبي سة قتله تولّى الورارة عبد الله باشا الذي كان منفيّة إلى المصرة، وفي السه التي بعدها قتل سليم بيك الذي كان متسلّم البصرة، وقتله عبد الله باشا وطاهر بيك، الأنه سعى في حياتهما، وذلك أن سليمان باشا لما مناهما [٣٧] إلى البصرة أرسل أوامر لسليم باشا بقتلهما، فحاول سليم باشا حتى هرّبهما ونخاهما، وأعطاهما من عنده مالا لبتوصّلا إلى بلاد الأكراد حيث يأمنان على أنفسهما.

2330

فلما صفا لهما الوقت، وملكا زمام بغداد، وقد عليهما ليجازياه ويكافئاه على إحسائه، فما كان منهما إلاّ أن قتلاه زاعمين في الطاهر أبه كفر نعمة سيده.

ولما تولَى عبدالله باشا أعطى عبدالرحمن باشا الكردي قياده وسلمه وسنّه، فوقعت بينه وبين الرئيس فننة، قتل فيها جملة من أهالي بغداد، وفرّ جملة أخرى، أما الرئيس فكاد يكون قتيلًا، فرحع إلى ما رامه عبد الرحمن باشا الكردي، فبعد ذلك استقرّت الأمور لعد الله باشا.

وفي سنة الأربعين من ولادة المعترجم، وهي سنة ١٢٢٨ (ثمان وعشرين ومانتين وألف): غزا عد الله باشا عبد الرحمن باشا الكردي لتجاهره بالعصبان، فتلاقبا في موضع يقال له كفرى، فشب الحرب بين الفتتين، فكانت الهزيمة على عسكر عبد الرحمن باشا الكردي، ففر إلى كرمان من بلاد العجم.

وممن قتل في هذه الواقعة حائد بيث أخو عبد الرحمن باشا، ومكث الوزير ثلاثة أيام، وبعدها توخه إلى كركوك، وحسن متسلّمها خليل س صاري مصطفى، وقصيها عند أبندي، وحسن أيضًا شاطيء شيخ شمن وثلاثة من كبار عشيرته، وتوجّه إلى الموصل قاصدًا تنكيل سعد الله باشا لتحلّمه عن مساعدته، ولمراسلته مع عبد الرحمن باشا.

ولما بلع سعد الله عاشا توجّه الوزير لمحاربته استقبله واعتدر مع، فقبل عذره وعنى عنه، ثم رجع الوزير إلى بعداد، ولما وصل الجديدة بلعه أن سعيد باشا ابن سليمان باشا فرّ من بغداد إلى حمود بن ثامر، فدخل الوزير بغداد يوم ٩ رحب، وفي أول ذي القعدة حرح الوزير يوم حمود بن ثامر مشكور شيخ ربيعة، بعسكر جرار، ولم يدر أن الدائرة عليه متدور،

فلم وصل أرض المنتفق عبر من غرسي الفرات على الجزيرة، وانقه على محاربة حمود بن ثامر مشكور شيخ ربيعة، وبعد ذلك غزا من المنتفق صالح بن ثامر مشكور الربعي، فتقاتلا [٣٨] مليًّ، فابهزم مشكور ومن معه، فعرل الباشا حمود شيخ المنتفق من المشيخة، وولى بدله بحم بن عبد الله بن محمد بن مابع أخو ثوبني، فلا رال حمودًا يكاتب الباشا ويترضّاه في أن يدفع له جميع ما صرفه على العساكر، وهو يأبسي.

ولما وقع بين صالح بن ثامر ومشكور ما وقع، وقتل مشكور زحف الورير بعسكره إلى أن برل قريبًا من عرب حمود فصاق حدود ذرعًا مع أنه يعدم أن مقاومة عسكر عبد انه باشا يعيلون في الناطن مع سعيد باش، وكمه لحذره لم يئل بمراسلاتهم، ثم حمل الحيشان على بعصيما، وانهزم كثير من أندع حمود وصدق الحملة برعش بن حمود فضعه بعض عسكر عبد الله باش، وحمل على إبى ثامر، وقتل بجم بن عبد الله المنصوب بحديد من حالب الباث شيحًا على المنتفق

ولما كادت عشيرة حمود تولى الأدبار البزم آل قشعم من عسكر عدد الله باشا إلى المستنق، وكذلك السم كثير من أتباع الباشا الذين يسيلون إلى سعيد باشا إلى حية المنتفق، فسقط عند الله باشا، وطاهر باشا في يدييم، فطعنا الأمان من حمود، فأعضهما الأمان، ولكن لم يفي لهما به، وإن عشيرته بينت العسكر، ولم تنق معيم ما يسترون به عوراتهم، بل تركنهم مكشوفين السوآة، فأمر حمود بن ثامر على عند الله باشا وطاهر

راشا، وثالث معهما أن يقيدوا في الحديد، ويُذهّب بهم إلى سوق الشيوخ، وهي قرية المنتفق المخصوصة بهم، فلما مات برغش بن حمود من ثلك الطعنة خنفهم راشد بن ثامر، وبعدما قُبروا نُبشوا من القبور، وقطعوا رؤوسهم، وهذا جزاء الغذار، فإن عبد الله باشا الكتخدا، وطاهر بشا الخازندار، فعاقبهم الله بعثل هذا العقاب الشنيع، وبعد هذه الواقعة، ارتنع أمر حمود من ثامر وصار له شأن غير الشأن الأول، وصار أمر سعيد باشا بيده، فلدلك أعطاه سعيد باشا ما في جنوب [٣٩] البصرة من قرى، وضحك له الرمان وأطاعه بما شاء، ثم توجّه حمود مع سعيد باشا إلى معداد، ودخلاها بالموكب والأبنية والجاه، وكتب سعيد باشا إلى معاءه الفرمان بأنه والي مغداد والمصرة وشهرزور، فرحع حمود .لى الممتفق، لكن سعيد باشا لا يمرم صعيرة ولا كبيرة إلا بمشورته، ولو تباعدا بالأجهام من شدة محبة له.

ولما وصل حدود إلى مقرّه طعى وبعى وتغيّر حاله الأول، وكثر النساد من أناعه وعشيرته، وكلما اشتكى أحد سيم لا يسمع فيه شكوى وصار كل مّن قصده مطرودًا أو مطلومًا لا يقريه إلّا الطعام فقط، وتكثّر وعتى.

وفي تنك الأيام صار أهل البصرة لا ينامون من تسلط سرّاق سي المنتق، حتى إن السارق لينسوّر البيت العالي في السيار فضلاً عن الليل، فإن وجد شيئًا أخذه وباعه في البصرة، وصاحه يراه، ولا يقدر يتكلم.

وأما سعيد ماث فإنه نعم الرجل، لولا أن فوض أموره لهذا البدوي الغشوم الظلوم، وعما نقم الناس عليه، أعطى حمّودًا ما تحت يديه وتصدير حمد أبي عقلين، وإعراضه عن تدبير مملكته بنفسه، وتسليمه زمام الملك إلى من لا يُتَدَّر للملك قدرة، ولو فؤض أمره للوزير المترجم داود باشا لرأى من العدل ما ينسي أخبار أنو شروان.

تولى سعيد باشا وزارة بغداد في السنة المحادية والأربعين من مولدي المترحم، وهي سنة ١٢٢٨هـ ثمان وعشرين وماثنين وألف، وفيها غز، والي بغداد قبلة حزاعة لطغبائهم وقطعهم الطريق، فلم يُحْدِه عزوه شيئًا.

ثم في سنة ١٢٢٩هـ. جهّز عسكرًا جرارًا وأثر عليهم الأسد العصنعر دود باشا، نساد نعرو زبيد وشمر وخراعة وآل الضغير، فإنهم عاثوا في الأرض بالتساد، وأحربوا جميع قرى بغداد، من أن حاصل كربلاء، وكان فيها إذ ذاك من زوّار العجم أربعون أننًا، وفيها زوحة شاه العجم جاءت تعريارة، فحرج الوزير المشرحم مسرعًا لإنفاد الزوار من أيدي الأعراب المنسدين، والشلك الحرب بيهم، فكالت الهريمة على الأشقياء، فأرسل لعصل عبكره إلى كربلاء، ليأثوا بالروار إلى [٤٠] بعداد بعدما أراروهم البحف، ثم ترخّه داود باشا بالعسكر لعرو حراعة، وفي أثباء الطريق، عرل شيخ ربيد، وأقام مقامه الشمنج بال شلاب، وأثرمه بمحافظة الطريق، ثم تنطُّ مشايح أن وادي، وبعد محيثهم إلى العسكر عاقبهم وشنَّ الغارة على أهاليهم، بالبيرموا وتشتنوا شذر مذر، فعلم الباث مواشيهم، وسار إلى الديوالية من أرض بني خزاعة، فلما رأى حراعة العبرة في غيرهم، المَادو للطاعة، وأتوه طائعين خاصعين طالبين العقو والأمان، وأعطوا الحراح القديم والحديد، وقدّموا البدايا اللازمة، وانتبت سنة ١٢٣٠هـ الثلاثين ومائتين وألف.

ثم دخلت سنة ١٦٣١ه (إحدى وثلاثين ومانتين وألف): قتل بنيه بن قرنيس الجرباء الطائي التعلي، وأوتي برأسه إلى سعيد بأشا، وزير بغداد، لما بينه وبينه من العداوة، وبنيه هذا من كرماء العرب وشجعانها، حتى إنه كاد يحاكي فارس الثعامة في الفروسية والشجاعة، وأعجب ما فيه الحياء فإن حياؤه يزيد على حياء البنت العذراء، وكانت لا تظهر شجاعته ولا فروسيته إلا وقت الحرب، وهو يشعي إلى طيء.

## فصل

في سبب خروج الوزير المترجّم من بغداد وسموّه إلى أعلى ذرى المجد

اعلم أن الوزير سعيد باشا لم يزل داود باشا ناصحًا له حادمًا له ولأبيه، حاريًا على وبن أوامره، وطالعا كابد العشاق في المحافظة على راحة سعيد باشا، وفي المحامات عن ملكه، وطالعا سبر الليالي الطوال في غرو العصاة أرضًا، لخاطر سعيد باشا، وذلك شكرًا لما لو بده عبيه من لمحم، ومثل هذا الوزير حدير بحفظ حقوق الآلاء لما هو عليه من المحروءة والشيامة والعيرة والمحدة، وطيارة الدطى، وجزالة الرأي، والوفاء بالمعواعيد، وكان داود باشا لسعيد باشا الوالي ردًّا وترسًا وساعدًا، فلما رأى أرباب الأغراض تقربه حسدوه وأصمروا بُعده ثم حتى يتم لهم غدرهم بالأمة، ولا زالوا يلقون في حقه عند سعيد باشا أكاذيب ومختلفات، ويدسون عليه ماوى، حلشة وهو بري، منها.

فوافقهم سعيد باشا لكونه عرًا لا يفرق بين [٤١] صديقه وعدوّه، فأضمر سعيد باشا قتل داود ناشا وشاور نعض الناس في هذا الأمر، فوصل الخبر إلى المترحم داود باشا، فصار في حيرة، فأشار عليه بعض خلانه بالتقرب من بغداد نسلامة روحه، ولأنه لا يكمل البدر إلا بالسري، ولولا التغرب ما وصل الدرّ من البحور إلى المحور، وأشد:

ولا يقيم بمدار الممذل بمألفيها إلا الأذلات عيسر الحمي والموتمد

فخرح من بغداد والإقبال يقول: بشراك شراك، والتقوى تتلو عبيه، ومن يتق الله يحمل له من أمره يسرا، لاثني عشرة خلت من ربيع الأول من السنة الرابعة و لأربعين من مولده، وهي الحادية والثلاثون بعد الماثتين والألف، ومعه ماثنان وحمسون فارشا ممن يبيعون أرواحهم في حبه.

ولما بلع كركوك كتب الدولة العلية في طلب وزارة بغداد، وأرس لهم كتابً ينصمن من البلاحة أنواعً يدر على سعة باع كاتبه في حميع العلوم، بن وفي الحفي من السياسيات والجلي، فملأ عبون الدولة، وعلموا أن في العراق رجلاً، وأرسلوا له فرماناً بأنه والي العراق، البصرة، وشهرزور، وبغداد.

سه وصل أمر سلمان محمود إبه قبله ولإجلال والإكرام على حسب الرسوم استنصب الحال، وفي الحالكنب نسخا متعددة محرّدة من صورة دلك عرمان العالي الواحب التعظيم والاحترم، وأرسك إلى من بيدهم الحن والعقد في تواحي بغداد، من حمود بن دمر، ولتيب، والكتخد وغيرهم من عيان بغداد لكي تنطقي المتنة بمجرد سماعهم هذا والكتخد وغيرهم من عيان بغداد لكي تنطقي المتنة بمجرد سماعهم هذا الخبر، فأزمع حمود على الرجوع إلى وطه، وتخلّى عن سعيد ماشا. وقال له: إنا نحميك ما دمت خادمًا للسلطان، والآن ما يسعنا يلا تأسيل أو أن تسمع نصحنا، فسافر معما يني أرصا فيو أسلم لعاقبة

أمرك، فلم يرض معيد باشا بالسفر مع حمود، بل بقي على زعمه أنه يحارب داود باشا، ويمنعه من دخول بغداد، وما يدري أن جميع العراق ارتحت بمجرد سماعهم اسم داود باشا، فتخلّى حمود عن سعيد باشا، وأسلمه أصدقائه ومحبوه،

وأرسل أكثر أهالي بغداد إلى داود باشا أن اتبل [٤٦] ولا تحف إلك من الآمس، وقبل والدنيا تضحك في وحيم، ودخل بغداد دار السلام بعد اعنبر، يوم الحدمة، حاسر ربيع الثابي سنة خمس وأربعين من مولده، وهبي سنة ١٦٣٣هـ اثنيس وشلائين وصائنين والألف، فصحكت أفواه المسرة، وعُدَّ يوم دحوله عيدًا للحاص والعام، وهذه الشعراء بالفصائد، فأحازهم واستقر على كرسي الحكم، وأحدى السياسة والشريعة على ما هي عليه في الحقيقة، وقتل من قتل في تلك المعركة، وممن قتل فينا سعيد دشا الن سليمان باشا، وكان قنله على غير رصا داود باشا، ولكن المنتذر كان

وفي هدد لمنة أمر السلطان محمود محمد علي باشا والي مصر ارسال عسكر لقطع دائر الوهائيين من الدنياء ولم يكتف لسلسان غنج الحومين فقط، فسافر إبراهيم باشا بن محمد علي باشا بعسكر جرار، ووصل المدينة المنورة، وترجه إلى نحد، وفي مقدمة حيشه أرن علي على مائتين وخصين خيالاً من فرسان الرحال، وكان مع عبد الله بن سعود في تذك الوقعة حيش جرار، طل يصى، فيه من حين سمع خروج براهيم باشا من مصر، وعدد حيشه في تلك الواقعة نحو أربعين ألفًا.

فأوَّل ما التقى من حيش إبراهيم باشا بأزن علي، وكان عبد الله بن

سعود في ألف فارس طليعة لقومه، والجيش خلفه بمسافة ثلاث ساعات، فلما رآهم أزن علي استقل الألف فارس، وأغار عليهم فورًا بالمائتين وخمسين خيّالاً، وانتشب القتال بينهم، فكانت الهزيمة على عبد الله بن سعود بسب أن عسكر أزن علي مع كل عسكري خمسة نيران يحارب بها البدق الذي على كثفه، وطبختان على سرح الحصان، وطبختان في حزم العسكري.

فلمنا التقى الحمعان أثار كل عسكري خمس رصاصات على كل عسكر ابن سعود، فكان الذي رُمي عليهم في دقيقة واحدة: ألف ومائيس وخمسين رصاصة.

وأما عسكر ابن سعود فأكثرهم عرب يضربون بالأرماح وبالسيوف، ومعيم بعص بنادق، إلا أب قليلة، وحميعها تقد بالفتيلة، فما دامو يتدمون لتوليع فتايلهم إلا ودهمهم أرن [٤٣] علي بحيثه ونيراله، فكان هذا سبب هريمة عبد انه بن سعود مع الأنف قارس الدين كابوا معه، فيما البردوا النحتوا بحيثهم الكبر، ولكن دحل الرعب في قلب عبدالله س سعود، لما شاهده بعينه من البيران التي تنلت قومه في لمحة بصر، وهسم أنه لا قدرة له على حرب الروم في هذه الأماكن، حصوصًا، و بروم معيم جملة من المدافع، وإلى لآن لم يسمع صواعقها، فكرّ راجعًا بجيشه فتبعه إبراهيم باشا إلى أن وصل الرس، فحاصرها إلى أن فتحها صلحًا، ثم صار قاصدًا عَنِيزَة، فَقُرُ ابن سعود بحيشه إلى الدرعية بمحرد سماعه وصول رراهيم باك إلى عنيزة، وحاصرها فأطاعه أهلها ما عدى قصر يسمى قصر الصفاء شاهق البدء محكمة، فيه من أتباع عبد اللهبي سعود مرابطون، تأددرهم الباشا، وأمرهم يفتح التشر، فأبُوا، فرمى عليهم بعشًا من

مدافعه، فهدم القصر على رؤوسهم فصاحوا وطلبوا الأمان، فمنحه إيّاهم، وهم صاغرون، وخلّى سبيلهم ثم ارتحل من عنيزة، ونزل بريدة، فأطاع صحبها، لما رأى الحبرة في غبره، واسم صاحها حجيلان من بني عليان.

ولنرجع إلى أخبار داود باشا، ففي أول عام من وزارته، أطاعه جميع العشائر من الحاضر والددي، وامتثلوا أوامره، إلا آل وُلَيْم، فإبهم ارتكوا النساد والعصيان، قعزم الباشا على غزوهم، فعراهم بعكر حرار عليهم محمد بك الكتخد، فأطاعوه، وأدّوا ما عليهم من الخراج.

وفي سنة ١٢٣٦هـ "ثلاث وثلاثين بعد المائتين والألف): أرس علامة العقو إنى أعراب لدليم، واستلم مهم الخراج، وكر العسكر راحق، فنصد عرب الحريه، ونكبهم خمسمائة ناقة، في مقابلة ما بهوه من الحديدتين، ثم رجع تكتحدا، وفي رجوعه غرا آل يسار فغنم جميع أمو لهم ومواشيهم.

ولبرجع إلى أحبار إبراهيم باشا المصري، فيه نيض من بويدة من أرص النصيم عارمًا على قدل أن سعود، وأحده مأسورًا إلى السلطان، فنوصيل إلى فشقرالا من قرى بجد، وكانت غاصة بعمكر سعود، فخاصرها، وامتعوا من الطاعة، فصريها بالمدافع، وهدم سورها، وهلك أكثر أهلها، فبعد [33] دنك ظلبوا الصلح والأمان، فعنجه إياهم، ودحل البلادة.

فأما ما كان من أهل الدرعية، فإنه خلّى سيلهم، فلحقوا بدرعيتهم، ولم يبالي بتقويتهم لقومهم، لمنا هو واثق به س قوته، وضعّف عرب ان سعود فارتحل إبراهيم باشا، ووصل القرية العسماة بضرمة، فامتنعت عن

٥رير

ئر <sub>ب</sub>ر بھے

الطاعة، لأن فيها جملة من أهالي ديابة الوهابية المتعصبون على دينهم، فأنذرهم الباشا فلم يسمعوا، فصب عليهم نيران الأطواب حتى ترك سور بلدتهم كأن لم يكن، فغارت الخيل عليهم من جميع الجهات فأبادتهم إلى آخرهم الرجال والثباب والشيب، ولكن لعفة إبراهيم باشا، حجز العسكر عن النساء، فسافر إبراهيم باشا قاصدًا بلدة مسيلمة انكداب، ألا وهي الدرعية، فأوّل ما وصليا أمر بقطع النخيل، وحاصر البلدة، وطلب من ابي سعود مواجهة السلطان محمود، وتركه لهذه البدعة التي سفكت دم، لسلمين، وأخرب جزيرة العرب، فلم يرض عبد الله مي سعود، مل طنب الحرب والبزال والطعي والنتال، فحاصرها الباشا، ورمى عبى المدافع، وصبّ عليها من الكلل ما يربد عن المطر، حتى أدن المدة بالمدافع، وصبّ عليها من الكلل ما يربد عن المطر، حتى أدن المدة بالمدافع، وصبّ عليها من الكلل ما يربد عن المطر، حتى أدن

فعد فتحها بيوسين ربط عبدالله بن سعود، وأرسمه إلى السلطان محمود، وصار فتحها في التاسع من دي القعدة الحرام، وهذا النتح الذي أعرُ لله به اللين،

7.70

وفي تلك السنة أرسل داود باشا والتي بغداد محلمًا ومجمًّا التي عرع الخالدي الحميدي، ومعهما قبائلهما لأحل فتح الحسا والقطيف نسارا وحاربا من كان فيها من عسكر ابن سعود، وفتحا الحسا والقطيف بعد حروب طويلة، وفرَّ عسكر الله سعود إلى حيث لا يعلم خبرهم لأنه لا معتقل لهم، حتى حيث أخذت الدرعية، والمحت شوكة الوهابيين من الدنيا، وصار الباقون منهم يتوارون في الأحجار في الدوادي كالجرابيع والأرانب حتى إنه ذهب بعض المفسلين.

وحسن إبراهيم باشا المصري أحذ الحسا والقطيف [٥٤] فأرسل من طريقه عسكرًا وعليهم عثمان بيك الكاشف، فخلَّص الحسا من يد الحالديين، فقرّ الخالديون إلى بغداد، ففي الحال أرسل داود باشا محضرًا إلى السلطان محمود، يطلب منه أن يعيد الحسا إلى الخالديين، أتباع العراق وبغداد قديمًا، فجاء فرمان السلطان محمود إلى إبراهيم باشا، ومحمد على باشاء مضمونه ترك الحسا وتسليمها لمحمد وماحد ابني عرعر، فسلمها إبراهيم باشا، ودفع عسكره عنها امتثالًا للفرمان الواجب التعطيم والاحترام، ورحل علها عثمان ليك الكاشف بدون حرب ولا

وفي تلك السنة أخذ تبيلة الصقور العربون بالتعدي والمحالفة، المرين وقطع الطرق، ولزلوا غربسي العجب، وحرّبوا وبهبوا، فأرس داود با**ث** وقطع الطرق، ولزلوا غربسي العجب، وحرّبوا وبهبوا، فأرس عليهم عسكرًا، ورثيبهم يحيسي الخازنبدار، وكنان غبرًا لم يجرب الحروب، فأول ما رأى خبام الصقور أعار عليهم من غير تعبئة لمعسكر، فلما انتشب الفتال بين المرقتين كالت الهزيمة على العسكر ويحيسي بيك، وأسر من عسكره حملة، فرجع إلى يعداد محدولًا ميروت

ولما سمع مشكور الشمري كسرة عاكر الباشا، اغترّ وطمع، وشرع في الإفساد وقطع الطرق، فحيَّر عليه داود باشا سرية من عسكره، ورئيسهم محمد بيك الكتحدا، فعراهم ولما قرب من رحالهم وسمعوا به ركبوا مش البحرب، وطاروا إلى النيامي والقفار، فنهب الكتحدا ثمالية ألاف شباة من غنعهم، وماتيس من الإسل، ورجع إلى بغنداد مصورً بالغنائم معه .

وفي سنة ١٢٢٤هـ (أربع وثلاثين ومائتين وألف): أمر الرزير دارد باشا صالح آغا الكردي أن يخرج إلى النجف بطائفة من العسكر لتأديب بعض طرائف هناك خارجين عن الطاعة، ويلزمهم بالخراج كسائر العشائر، فتوجه صالح آعا الكردي، فلما بلغ المشهد تقاتل هو وأبن دبيس، فكانت الهزيمة على ابن دبيس وقومه، فقطع رأس ابن دبيس وأرسله إلى بغداد، وأرسل الباشا خلعة ترلية مشهد على إلى محمد طاهر أفندي.

ثم إنه بلغ النشا أن جليحة وعنك والصقور عادوا إلى الطغبان وسلب [53] الأمنية، فجهّز عليهم عسكرًا، ورثيبهم محمد ببك الكتخدا في ثاني المحرم الحرام، فلما وصلوا إلى ذي الكفر عليه السلام، ورد عليهم ابن تُعَيِّشيش حمدان وابن هدان، وابن أخيه قوار، وحمسة عشر رجدٌ من كبرائهم، فما وسع الكتخدا إلا أنه كبلهم بالحديد وأرسلهم إلى بعداد، فانتظمت أمور المملكة، وسكت النشة، وشاع الأمن في الرعية،

وبي أشاء رحف لكتحد بلعه أن عرب اس هدال وصد الله من عزة أقبلوا في عير ليكتالون فأمر الكتحدا شيح حراعة، وشيخ البطيح أن يستأصلا دلك العير، ونزل العسكر الديواية، واشتغلوه مصب الحسر منتظرين حزاعة والبطيح المأثورين شتاليم، فينغ الكتحد أن المريتين التقوا على عير فيعاد واشتغلوا بالقتال من الصبح إلى المساء، فكنت الهزيسة على عنزة، وغنم منهم الخزاعيون إبلاً، ووقدوا على العسكر بالغائم، وارتحل الجميع وعروا اليوسفية الحائلة بين العسكر وبي حليحة وعلك، فاجتمعت القبيلتان على قتال الكتخدا.

2.20

فلما التقى العسكران، ونشب بينهم الحرب، فأما جليحة فبعض انتبيلة أطاع، والبعض الآخر هلك، وأما عفك ففرقة انهزمت، وفرقة دخلت قلعة شحير، فقرب منها العسكر في الثامن والعشرين من شهر صفر، فأنذرها الكتخدا ولم تغن النذر، فرمى عليها بالأطواب، وصمم على هدمها، فلما ثيقن أهل الفلعة تصميمه هربوا ليلاً هم وعيالهم، وتركوا الأسوال والأثقال، وفي الصاح هدمت القلعة، وصارت أموالهم عيمة، ودنك بعدما أحكم من اليوسفية السد وألبس المشايح الطنعين خلق، والنزموا بأداء خمسين ألف درهم، وعين لاستيفائها منهم شيخ حزات، وجعل على السد عقبلاً واللاومة، ورجع إلى بغداد في الخامس والعشرين من ربيع الأول، وقبل أعناب الوزير المشار داود باشا والي بغد د عالمسه خلعة من السمور تليق بأمثاله.

وضي سنعة ١٦٢٥ (خمس وشلائيس وسائيس وألف): تمرد لديم، نجير [٢٤] عليهم الباشا عسكرًا، وأتر عليه الكتخدا، فسار الديم، نجيم وحدرهم والدرهم، فلم تغيم للدر الأربعة منهم من مشايخهم أصعوا فامنهم الكتخدا وقبلهم، وتحقن الباقي بالأقيال مزمعين على التدل، في يوم الثلاث، عاشر ربيع الآخر، المشب الفتال بين لمربقين من طبوع لشمس إلى بعد الروال، فهت رياح النصر على العسكر، وقتلوا العصاة أشر قتلة، وأكثر الأشقياء غرق في المدخلة، وسبوا نسائهم ورراريهم، وبيبت أموانهم وأسعيهم، فأرسل الكنحدا للباشا يبشره فهذا المصر، فرة عليه الناشا حوابًا مستصوبًا أفعاله، حامدًا شجاعته وحصاله، وبعد ذلك عرم الكنحدا على تأديب قيلة روح وجميدة و ل عيسى، وأهن قرة شفائي، قإن الجميع بدت عليهم آثار المخروح والعصيان، ومنعوا

الخراج، فلما قصدهم الكتخدا، فأما قبيلة زوبع فركبت متن الفرار إلى البوادي والقفار، وأما جميلة وآل عيسى فاستقروا في الديار، والتزموا أداء مبدغ نقدًا جزاء لأفعالهم، وأما أهل قرية شفائي فأدّت الخراج صاغرة ذليلة، وطلب الجميع الأمان والعفو، فمنحه إياهم، ثم رجع الكتخدا إلى بغداد مظفرًا منصورًا.

وفي تلك السة سكن محمد باشا ابن خالد باشا كركوك، فأساء حدّامه على قطّابها، فتشكوا أهل كركوك إلى الوزير المعترجم، فأرسل الورير إلى محمد باشا ابن خالد باشا ليزجر حدّامه عن المفاسد والتعدي على الرعايا، فما امتثل أمر الوزير، ولا ارتدع، فأرسل إلى متسلم كركوك موسى آغا أن بتبد محمد بيك ابن خالد باشا بالمحديدة، ويرسله إلى بعداد، وحبسه في السراية دار الإمارة.

دنما علم حدّامه أحاط ثلاثمانة سيم بدار الإمارة، ونكّوا سيدهم من المحديد قسرًا، فهد سع محمد باث ما كان على والده وابن عمه بدم على يد يعله، فيم يذهب لدبك إلى المحم، وأرسل الباشا يعتدر فيما صدر منه، ويسترجم الورير في فك أبه والل عنه، فشرط عليه الورير [٤٨] أن لا يسرل كركوك، وأن يمنع خدّامه من التعدي على الفقير والغني، وأنعم على أبيه وابن عمه بما يقوم بكفايتهما.

وفي هذه السنة ختل يوسف بيك الله الوزير المترجم والي بعداد دود باشا، وحش معه آلف يشم، ونثر الدرر والحواهر للناثر والشاعر وهنأ أبوه المترجم نقصائد غرر، وعُذَ يوم ختابه عيدًا على حميع الأهالي حصوصًا النقراء والعراء

وفي سنة ١٢٢٦هـ (ست وثلاثين ومانتين وألف): وهي الرابعة من حكومة المترجم: أرسل السلطان محمود إلى الوزير المترجم هذية إلى بغداد في غزة صفر، فأمر الوزير أن يستقبلها الكتخدا ورؤساء العساكر، وأنزلت في التلعة، وأكرمت من صاحبها.

وأما محمد بيك بن خالد باشا الكردي بعدما عنى الورير عنه أحد يعربد في الفساد، ورحل إلى كرمان عدد واليبا محمد علي خان القحري، فحس والي بغداد أباه خالدًا باشا ليمنع ابنه من الفرار إلى بلاد لرفص، وعدما تحقق يحيى أفدي الحازندار أن محمد بن خالد باشا فر إلى العجم أحذ يلحم ويسدي في الفسد، وإصرام نار الفتة لما بيه ويس مقاصده فعالاً حب ثم قتله، ولإبراز الأبية، وإطهار الفرة العكرية، خرح الوزير من بعداد في جيش جرار، ووصل إلى فريحات ليعلم الأصداد أن الليث ليس بنائم ولا عاقل، وأقام للصيد أيامًا، وأرسل أحاء الأمبر أحمد بيك ليرهب به الأعداء، فلما علم صاحب كرمان بخروح الباشا رحع ألى كرمانه بحيثه وخسرانه، ورجع الوزير دارد باشا إلى بغداد

وأما سليمان بيك ابن إمر هيم اشا فانهزم إلى العجم لما كان يخفيه من سوء السريرة، وأما خالد باشا الكردي المأسور فإنه لما تحقق البائد أنه ليس له دحل في فتنة ابنه فكه من القيد، وأطلق سبيله، وقال ولا ترر وازرة وزرة أخرى.

ودمن الهزم إذ داك إلى العجم عبد الله باشا الكردي في مائتي فارسًا س كرده، ولما اجتمع هؤلاء لأمراء الأكراد عبد والي كرمان أحذوا يثيرون الفتن، ويعيثون في الأرض بالتساد، ويعاونهم في الباطن والي كرمان، فمن شرّهم أنه [٤٩] غزا محمد بيك ابن خالد باشا قولاي وعلباد وخالتين، فقلل من أهليا ونهبهم ورجع إلى بلدة ذهاب، فأرسل الوزير إليهم سرية من العسكر، فلم تلحقهم، وكلما خاطب الوزير والي كرمان ينكر أفعال أمراء الأكراد ويشرأ منها مع أنه أساسها وموقد نارها لما بينه وبين أهل السنة من العداوة.

فلما يحيى الباشا أرسل إني الدولة العلية يطلب سها الإدب في محاربة العجم جمارا فحاءه المنشور من الدولة وفيه الإذن بالحرب فحينتذ أمر الوزير علكر اللاونة والأكراد أن يحتمع منهم ألت وخمسمانة خيال، وينتظرون في الزنكبار، فحضروا وانتظروه فلَمُلَمَّ عساكره وجموعه وقال: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وللغ وزير بغداد أن والى كرمان أعطى مملكة الأكراد إلى عبد الله باشا الكردي وأنه حيَّز معه حمسة عشر أبنًا من العساكر لمعاونته، ولإخراج محمود باشا الكردي، بأمر وابي بغداد أن يسير محمد بيك الكتحدا مع العسكر نظرد أهل التساد ولنصرة محمود باشاء فسافر بعسكره والتحق بعسكر اللاونةء وجلس ينتظر أمر محمود باشا، فصلَ أربعين يومًا حتى ورد عليه أمر من محمود باشا يأمره فيه بالملحوق به، فإن والتي كرمان أرسل مع عند الله ياث حبيبة عشر ألفًا من العساكر لأحد السليمانية، خصوصًا حيث خان أمير الحاف، ولحق عبد الله بائنا قصار مجمود باشا في حيرة من أمره إلى أن وصله الكتحدا بعسكر الباشا، فقرَى عزائمه، وشدّ ساعده، ولكن صار المدد يترادف على عبد الله باشا من طرف والي كرمان، فأحذ يحرُّب القرى، وينهب ويفسد المرارع، ونيب من كان في مواحي الرنكباد من الرعايا.

فلع الورير هذا الخبر فأرسل أحاه أحمد بيك بعسكر، وما كناه

ذلك حتى لحق بنفسه ليساعد العساكر بهمته، ويطفىء نار الفتنة، وأرسل إلى محمد بيك الكتخدا يأمره فيه سرًّا أن يلحقه بعسكره، فإنه إذا اجتمعت العساكر في نقطة واحدة يشتد فعلها، وتكبر شوكتها، فكتب إلى المائها [٥٠] يعتذر إليه بأعذار باردة توحب تخلفه، والحال أن م مقصد المتحدا إلا الخبانة والانفسام إلى عسكر العحم، لكن م أحت إظهار الخبانة ولا بعد أن يهلك جميع عساكر الباشا، وعساكر الدولة.

ولما استشعر عدالله باشا بخيابة محمد الكتخدا صار عده عيدًا، فرحل ونرل قريبًا من عسكر الكتخدا فأراد الكتخدا المحاربة ليوقع العساكر السلطانية في هوة البلاك، فصحه حملة من كبار العساكر أن لا يحارب في هذا الوقت، بل يلتحق بعسكره إلى الورير داود باشا فأسى أن يسمع كلامهم، وتجمعت عساكر العجم مع عبد نه باشا ومعهم والي كرمان، وكانوا خمسة عشر أنبًا، وعسكر الكتحدا الحاش ثلاث آلاف، فنشب النتريقين ساعتين فقط، فكانت الهزيمة على الكتخدا.

وأما هو فلحق بالعجم مكرتا معرورًا لما يبه وينهم من العبطة، بعتم الداء على المسلمين، وهي تلك الأيام وقع ولما عطيم، كاد أن ينسي أهل البصرة، وقد والله كنت إذ داك في البصرة، وشاهدت الهول، والباس أيتنوا بالنلاف، وتأسفوا على ما كان من أعمالهم، فكأنهم حشروا وبشروا، تراهم تذهل كل مرضعة عمّا أرضعت، وترى الباس سكارى وما هم سكارى، وهمو طاعون كما دكره الإمام الدووي أن من علامات الفاعون القيء والإسهال، ولكن صاحبه لا يبول فعتى بال سلم، وقد كن لا يسلم، واستمر في البصرة من آخر شوال إلى آخر تقعدة، ثم حف إلى أن أراله الله بفضله، وصاحبه تعتريه حرارة عظيمة طاهرًا وباطاً، فبعضهم أن المائة والمعقبة المعتمدة والمعتمدة المعتمدة والمعتمدة والمعتمدة والمعتمدة المعتمدة والمعتمدة والمعتمدة المعتمدة يلقي نفسه في الماء البارد من شدّة الحرارة، وليس له دراء ينفع، وأول ما وقع في البصرة هبت الشمال نهارًا، ومات فيه من أهل البصرة أكثر من عشرة آلاف وصار هذا الوباء عامًا في أقطار جميع العراق.

وفي سنة ١٣٣٧هـ (سبع وثلاثين ومانتين وألف). وهي السنة المتممة للخمسين مدة مولد المترجم ركب محمد بيك الكتخدا متون الخيابة، ولحق بدار الرفض سؤلته له نفسه أن يكون والي بغداد، حتى أعرى والى كرمان على موافقته [٥١] فأحذ في شنَّ الغارات على أطراف بغداد، وسار إلى كركوك وقاتلهم وقانده، وصبروا صبر الكرام، ثم تركيم وزحف إلى أطراف بغداد ومعه حملة كبيرة من عساكر العجم والأكراد إلى أن نرل قريبًا من بغداد بشمان ساعات في ملَّي عباس، وقد كان الورير أحبر الدولة بيده البزيمة التي صارت على العساكر، وبخيالة كتحدا محمد بيك وللحوقه بديار العجم، وأحبرهم أن والي كرمان مجمع الحموع، ولا يرجع عما في صميره إلاً بمحاربة بعداد

ولما قرب عمكر العجم بعداد ولم يخرج إليهم الوزيرة ولم يوسل إليهم عساكره بال طل محافقًا لأسوار السدة بعداده وفي أثناء المحاصرة عرا بحمد الكتحدا بحملة ممن معه من عساكر الأكراد قرية الحالص، ولهب منها أربعين ألت رأس غنم، وخرب بسانين الحالص، ثم رجع بكرّه والتحق بحيش العجم وكان أرسل والى كرمان سرية نحو ألف فارس لحلب الميارة، فلتبيم صفوف الحرساء وسدد شملهم وغتم أسلحتهم وحيلهم

ولما سلم رئيس عرضي العجم من المحاصرة، ولم يستقد شيقًا منها

خاف أن يحصل مدد لداود باشا، فيبدد شمل عسكر العجم، فما وسع رئيس عسكر العجم، فما وسع رئيس عسكر العجم إلى أنه أشار إلى طلب الصلح، فأرسل الوزير من طرفه محمد بن أبي دبس، ومحمد بن النائب تلميذه لأن يعقد الصلح مع والي كرمان رئيس العرضي.

فلما تفاوضا معه في هذا الشأن شرط رئيس العجم أنه أولاً يعطي الوزير لواء بابان لعبد غلة باشا الكردي، ويعطي لواء كوى وحرير لمحمد بث بن حالد باشا، وأن يرسل الوزير الخلعتين الآن، وأن يعفق عهما، وتولية العاصي وإن حلفت فرحان السلطان، إلا أنه يرى الحاضر ما لا يرى العائب، فداود باشا رأى المصلحة في الصلح اقتفة بالرسول ويهم في وقعة الحديبة، فاستشار داود باشا أعيان خدمته، وأعيان بغداد، فكلهم أشاروا بالصلح، فأحد صهم سيدات بأن لهم الرغبة في الصلح، فحييند أبضى على أمر لصلح، وأرسل انجلعتين إلى الواليين المدكورين، فحييند أبضى على أمر لصلح، وأرسل انجلعتين إلى الواليين المدكورين، فتم المعاهرة ورحل عرضي العجم، وردّ من المعهوبات نحو عشرة آلاف من المواشي [87].

وفي أثناء سنر رئيس عرصي العجم مات وهدا، فصفت الديب لداود باشا وسالمته جميع الأعداء، وهدا من علامة سعده، وإن حطه لا زال في إقبال، وفي أيام نرل والي كرسان قريبًا س بغد د، دخل سكان القرى خوفًا من الفتل والسلب، فصاروا يتأوون في المدينة للاطمئان، ولكن بحمد الله لم يغلي سعر الأقوات قط، بل سعرها صار أرخص من الأول، وهذا بسبب سياسة الوزير.

ومثل بغداد بلد كبير لا يمكن حصارها على الوح الأنم، لأب مديمة

كبيرة، ولها طرق متعددة، والبحر الحلو متخللها، فلا يمكن ضبطها من الرجوه فأهلها لا يزالون شبعانين زياس، فلهذا أيس العجم من محاصرتها، وطنب الصلح، فلما انتهت مدّة الحصار رحع سكان القرى إلى أوطانهن، ورفع البشا عهم الخراح في هذه السنة لما أصابهم من الضرر،

ومن جملة من طغى وبغى في أيام الحصار بعض الأعراب، فصار يبهب ويخرب بعض الأماكن، فهب من رعايا الدجيل[...](١) على دلك أرسل الوزير المترحم سرية لتأديه ولرد المنهوبات، فرد المنهوبات، فرد المنهوبات، فرد المنهوبات، فرد المنهوبات، فرد المنهوبات، فرد المنهوبات، ورجع عن طعاله، ومن حين سفر عرضي العجم من بغداد أحذ داود ماشا يلملم "حواله، ويعسىء حيث حرارًا لأحد الثأر من العجم، لكه صار ينتظر أمر الدولة العلية ليحاونه عما سألهم فيه من المدد بالعساكر، فما شعر إلاً والأوامر السلطالية عليه، وعلى والي ديار نكر رؤوف باش، رفؤصت رياسة العساكر حميد لداود دشا، وأن يتوجه هو والعساكر حميدًا لمحرم، وصحيم أيضًا عبكر من الأناضولي، ووالي الموصل أيضًا بعسكره.

ولما تحمعت العساكر ورد أمر آخر سلطاسي ومعه كرك سعور هدية من المسطال إلى دارد باشا، ويحقّه فيه على أنه لا بد من إهلاك الحائل محمد الكتخد، وأن يصرف في طلع حيده، حتى يكون عبرة لغيره من المارقين الناغين، وهذا الغرمان مع الكرك، ورد مع أحد حدّام السلطان المستى خاصكي إبراهيم أفندي.

<sup>(</sup>١) كلمة عبر مفهرمة

صورم

وفي سنة ١٦٢٨ه (ثمان وثلاثين ومائتين وألف) [٥٠]: غزا صفوف بن فارس الجربا الشمري الأمير عباس بن شاه العجم، وعبر نهر ديالة بغوارس شمر إلى أن صار بمرأى من عساكر الشاه، فركب عليه فرسال العجم، وكرّوا عليه فاستطردهم حتى عبروا نهر ديالة وبعدوا عنه، فعطف عليه شمر وصفوف الجربا، وشدّوا عليهم شدّة الأمور على الغراش، فأدبرت فرسان العجم، وقفاهم فوارس شمر، وقتلوا منهم من أدركوه، وأتوا بخيلهم وسلبهم.

وأخبرني غير راحد أن هذه الواقعة غير الأولى التي دكرها المؤرح التركي، ولأحل هذه الحدمة التي حدمها صفوف الحربا، والمصرة التي السرابيا سيد الوزراء، أنعم عليه داود باشا ببلدة عامة، وما تبعها من القرى، وهو إعطاء لم يسمع بمثله إنما هذا الوزير أراد أن يشتري الأحرار بدل العبيد.

وهي هذه السنة (١٢٦٨هـ): وقعت واقعة بين سكال سدة الربو، وكانوا قلها يدًا واحدة على من قصدهم بشر، حتى عث بيهم ضربان الحلاف، ففرق التلافيهم وأوقع بينهم الحسد و العصاء، وذلك أن محمد بن قتب بن وطان يحسد يوسف بن زهير على ماله، وعلى ما أبعم الله به عليه، ولاستعاده أشراف الناس سماحه وغواله، فادّعى الى ثاقب على ابين رهيو دعنوى يكذيها من له أدبى عقل، وتلك المدعنوى أن يوست بين زهير أمر بسم راشد بين ثامره وصدقه في دعنواه بعض المعفلين، وأفشاها من يحب أن تشبع الدحثة عي الدي آمنوا، وكل هذا إرضاء لآل المنتنق.

الاستول بهم

وكان ابن ثاقب قبل دعواه مصطفيًا بعض أوباش أوغاد عقول ليم لأن يعينوه على أخذ يوسف بن زهير وتسليمه إلى حاكم البصرة، فسعى ابن ثاقب إلى حاكم البصرة فصدقه المغفل من غير أن يقيم دليلاً على صدق دعواه، خصوصًا والدعوى على غائب لا تسمع، فالمتسلم رفع القصد إلى داود باشا، فلما شاع خبر السمّ أخذ يوسف بن زهير في التحذر، واحم إليه كل من له عليه معروف، وتحيّز في بيته من يغضب لغضبه، ويعيش بسبه.

ولما علم ابن ثاقب أن عدوه تحدر وأبه في حصن من [26] الرحاب لا يمكن افتراسه، ولا يمكن إيقاع المكيدة به، أمر الرمرة الأوغاد التي اصطعاهم أن يهجموا بسلاحهم لبلاً على الله زهير في داره، فلما مدّ اللين رواقه تحمعوا وأرادوا الهجوم على ابن زهير فأحس بهم خدّام ابن زهير قس أن يصلوا إلى باب داره، فنقاتنوا وقتل من أتبع ابن ثاقب، والهزم البقي، ورحموا حائبين، ثم دخلوا البصرة، فأخرجوا سها مأمر داود ما حذرًا من ثناقم المنتة وصرر اللس

سر، س ثانب وأندعه قريت من نبر معقل، ومتسلم المصرة الد داك محمد كاظم أفندي، فما زال ابن ثاقب في منزله حنى هجم عليه رحب كثيرون في انبيل، وأرادوا تنله عاشمك المتنال بين الفريقين، وقتل من قدر الله عليه بالشقاوة، إلا أن ابن ثاقب سلم والبرم حتى عبر المرات، وحعل يكاتب من يساعده من أصحابه، وأكثر من كان يساعده منزًا وحيرًا متسلم لبصرة محمد كاصم أفدي، فإنه صرف في تأبيده حبده وكثيرًا يخبر الوزير الممترحم مصحة دعوى ابن ثاقب، ولما ورد حمود بن ثامر من البادية خدع يوسف بن زهير بمودته.

فلما ورد عليه وصار في قبضته منعه الانصراف، وركب معه الاعتساف، ويقي عده مدة حتى مرض من شدة القهر أو من أمر آحر أعلم به، فلما اشتد به المرض أذن له بالانصراف، فما دخل البصرة حتى قبض رحمه الله، كان ذا صدقات وأعمال بر وعفّه عن المحرمات وسيرة حسنة مدّ شت إلى أن مات، وهذا ما أعلمه والله يتولى السرائر.

ومما وقع في تلك المئة التصار الدويش على بني خالد، وذلك أنه وقعت معركة بين الدويش من قبيلة مطر وسي خالد بن عرعو، فكمالت الهزيمة عملي البدويش، وركسوا مثبن الهرب واقتفي أثرهم بسو خالد، والغلبة مي الطاهر لمني خالد إلى أن نزل الدويش على ما يسمي الرصيمة، واستقوا وريّوا، وبنو حالد على غير ماء، وابيم أيام وهم في الطراد، فعالَ عرب مطر بنهم وبين الماء، واشتد بينهم الطعّان والحلاد، فتصعصع الحالديون من شدّة العطش [٥٥] وعلموا أن الكثرة لا تنسع إذا لم يصحب البرأي، فعلم مطين أمنوالاً وخيلاً، وعظمت شوكتهم في البادية، وهذا أبيرم يسمى يوم الرصيعة ومس قتل في هذا الهبوم من كبار العبرب حباب من الببرران، قتله مشعاب بن معينت بن هذال، وممن قتل أيضًا مغيلت أبو مشعاب، وممن قتل من سادات بني خالد دحيل بن ماحد بن عريمر، وأعظم الناس من حالب بني خالد قتلي القبيلة المعروفة بشي حسير، وممن قتل في دلك اليوم خريم بن لحيان من كبار قبيلة السهول قتله أشجع بن خالد، وللعلي من الثقات أن (المطيريون ماجد بن عربعر الحميدي شيخ بني حالد(١) قالوا لسلامة حباب

<sup>(</sup>١) من ركب الحيل من العرب في أيامه سدران هو من التقور من عبرة

and his after the contractions

وخزيمة بن لحيان [...](١) أحب عندما من غلبتنا لبني خالد ولنود أن لا يبقى لنا خف ولا حادر، ويسلم ذلك الرجلان لها فيهما من مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم والشجاعة.

وأد العطيريون فيم قحطابون على ما ظهر لي من كتب الأنساب، ومن وقائع تلك السة يوم يصالة وهو لقبيلة شمر علي بن هذال من عنرة كبيرة عبد الله بن هذال، وكبير شمر صفوف البجرنا الشمري الروبعي، وكانت العلبة لشمر على العتربين، واستولى الشمريون على هودح بست هدال، ونهبوا أمواجم، ولما عبر الله هدال الترات استعاث بقبائل عنرة لأحد لثار وعبس العر، فحتمع العبريون وعبروا القرات إلى الحزيرة ثم سروا قاصدين شمر.

ودخت سنة ١٢٢٩ (تسع وثلاثين ومانتين وأنف)، والنفرا في موضع يسمى الشيخة، وطوا أيامًا و حرب مشتعلة بييم، والطعن والفتل كل يوم، ثم في آخر الأبام عثرا من الصبح إلى المساء، فكانت الهريئة على شمر ونيب العنزيون أمواليم،

وسما قدار مي هاده الدرقعة من مرسان شمار مطارب من حمله لأسلمي من حطاب، ولها الكسرت قبية شمر شد الوزير داود باشا عصد كبيرهم، وأعناه عطاء لم يسلم بمثله ولا يصدقه العقل، دان على أن هذا لورير هو حاتم مرقت، ومن كرمه [30] أنه قصى دين مولانا الشيح حالد المنشدي الشيرزوري، ودفع عنه دفعة واحدة ثلاثين ألف غاري، غير ما أعطاه بدرق قبلاً وبعد .

<sup>(</sup>١) كلمة عير متيرمة

وفي سنة ١٦٤٠هـ (أربعين ومانتين وألف): جهز السلطان عرضي عسكرًا جرار لمحاربة المورا وهي من بلاد البونان وأصليا كانت في حكم الدولة العلية، فلما سعت الدولة بقتل بعض الينكجرية عصت المورة ورامت الاستقلال والخروج عن طاعة الدولة العثمانية، وممس خرج معاونًا للسلطان محمود إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر فتوجّبوا للحرب ونصرهم الله، وفتحوا جملة بلدان من المورا ونيبوا وسبوا، واستمر الحرب فيها إلى سة ألف ومانتين واثنين وأدبعين، وبعدما فتحوها جملة، أعان أهل المورا حميع نصارى الدنيا من جميع درن ، لإمرنح على خروحهم عن حكومة الدولة العثمانية واستقلالهم، وكانت الدولة العثمانية إد داك قليلة العسكر لأنه ثر قتنه البكحرية فما وسع الدولة إلاً الصلح بخروح المورا عن تسلط بني عثمان، ولا حول ولا وسع الدولة إلاً بالله العلى العظيم.

وهي آخر تلك السة تحرّك محمد بيث الكتخدا وشرع في الإفساد واعسم إليه حماعات من رعاع الماس وسقيائيا، وادّعي وزارة بغداد، ودخل الحلة وملكيا، وربما دحيا باستدعاء السنسدين من أهلها، وبعص أوبائيا، فلما بلغ الوزير المترجم بقص أهل الحلة العيد جيّز عسكرًا وقصدها لإحماد بار الفتة.

47.9

ولما قرب الحلة النقى عسكره مع حسكر الكتحدا، ومثب بيهم القتال، وممن أطهر الشحاعة في ذلك اليوم من عسكر لماشا عقيل وتبينوا فيه وأدوا سيوفهم من دم المعاة، ففي آخر المهار كانت الهزيمة على عسكر الكتحدا، وقتلوا شرَّ قتلة، وتشتتوا شذر مذر وفرَّ محمد بيك الكتخد،

والنجأ إلى حمود بن ثامر فلم يقبله ففر إلى أن وصل الحويزة، فاستقر هناك، وأما عماكره ففروا وعسكر عقيل خلفهم إلى أن عبروا الجسر، فعبر العقيليون الفرات، ودخلوا الحلة، وأذاقوا أهلها كأس الممات، ونهبوا البلدة وهتكوا حرمتها لما ارتكبه أهلها [٥٧] من الخبانة، ونقض العهود، وكانت هزيمة الكتخدا التي أدله الله بها وخذله في أول سة ١٢٤١هـ إحدى وأربعين وماثنين وألف.

وفيه ورد على الوزير المترجم محمد بن عبد العزيز بن مغاسى، ومحمد هد. من أجواد العرب وشجعانيا، فأكرمه الوزير وأعره ورفع منزلته، لأن محمد كان قبل ذلك منضما إلى ثويني بن محمد بن مامع شيخ السنفق، وكذل عند حمود بن ثامر، ثم تغيّر خاطره على حمود فقصد الورير يستضل بكرمه، فلما رأى يكرام الوزير له ترشّع لمشيخة المنتفق، لكن لم يوافقه لوزير على دلك، لأنه كان وعد بها ابن ثويني، لأن أناه كان شيخ عبى المنتفق وكدب حدّه عبد الله وجد أبيه محمد وحدُّ حدُه مانع، والمأوك من شأنهم وقع ذي البيوت وذي الشرف.

وفي هذه المنتفى المرور حيال بن ميد بن فشال من فيقر أحد أكبر آل شبيب، فأكرمه الوزير وأحرل عطاه، ولما اجتمع هو ومحمد بن عبد العزير بنغني أن الوربر عرم على عرل حمود ونصب برك بن تريني على بي المنتفى، فعرصت أحوال فأتحر دلك.

وفيه قدم على براك بن تويني جماعة من آل صالح وهم شبيبون، وقدم عليه أيضًا محمد بن مناح الأحودي العقيلي أحد مشايخ بني المستفق وفرسائيم، وقرّى براك من ثويني ميم، وتوحّيت إليه أبطار الوربر وكاد يولِّيه رياسة بني المنتفق إلاَّ أنه أحَّرها لمصلحة.

وفي تلك الآيام أرسل حمود بن ثامر إلى محمد الكتخدا، وهو في الحويزة فقدم إلى العراق لإثارة الفساد، وأمر حمود خفية آل قشعم وآل حميد وآل رفيع أن باعدو: لكونيم ساعدو، لما دخل الحلة، فلما انيرم انيزموا إلى آل المنتفق لخيانتهم،

وفي هذه السنة غز براك بن ثوبتي ومعه آل شبيب عفكًا واس شاوي تست ومن معهم من البعاة، فتحصنوا بالعياء، وخاض المستفون المياه، وقتن من أكابرهم وفرسانهم دويحس بن معامس بن عبدانه بن محمله بن مانع الشبيبي، وقتل أبضًا ابن النامر بن مبنا بن فضل [٥٨] الرسقر وهو شببي، وكان مع براك بن ثوبي شبخ ريد فلم تكن منه مساعدة لعدم إخلاصه في محدمة الباشا.

ومي هذه السنة أمر أمير المؤمنين السلطان محمود أيده الله على الجند المستبيئ بالأنكجرية بالقنل، وقتل سنيم الوفاء ونسخيم من ديوان لحد، وكتب إلى سار مداكم أن يجرلوهم، ويسحوا عدا لاسم من لدي، وبعدها غيب السلط، أيضًا الددوات الكتاشية الكانتين في إسلاميول، بل وفي سائر أحكامه أن يطردوهم من تكاياهم، ويطوهم لكونيم دوافض،

ولما ورد الأمر على مولانا المشرحة أحلى التكايات من المكتاشية، وطهرها من الرفض، وولّى عليها أحد حدّمه حليل أفندي، فولّى إمامه السيد طه التحديثي تكية الددوات في مغداد، ولكنه عزله بعد ثلاثة أيام

وفي سنة ١٢٤٢هـ (اثنين وأربعين ومانتين وألف): ندم بغداد

ألاو

الشيخ عقيل بن محمد بن ثامر، فأكرمه الوزير وألب خلعة ولاية بني المنتفق في الرابع عشر من شهر صغر وأعطاه حُللاً وسلاحًا وسيونًا ودراهم ليهادي بها قومه، فلما ألب المخلعة، وتوجه كتب الباشا إلى متسلم البصرة إنا خلعنا حمودًا من الإمارة، وولّينا عقيلاً بدله، فأظهر هذا الأمر عندك، وقم على ساق الجد في حماية البصرة، وما والاها، فمذ وردت على المتسلم تلك الأوامر أظهره، وأخذ في التحذر.

فلما تبين لحمود عرله خف عقله وطاش لبة، فأمر بنة ماحدًا وفيصلاً أن يقصدا البصرة ليستوليا عليها، فزحفا عليها معشارهما، ومدبا لمحاصرتها كل رافضي وإماضي، فأما ماجد فإنه نرل قريبًا من نهر معقل، وأما فيصل فنرل دباسلال ومعه الإباصية من أهل مسقط، والروافض قبيلة كعب، فخرح عليهم من طرف والي البصرة عسكر عقيل، ونشب الفتال بين الفريقين، واشتد وحمي الوطيس، وأظهر عسكر الباشا الشجاعة النامة، فكات الهزيمة على عرب المتنفق، لكن لما كانت داحل المتنفة المتحيل استشهد جملة كثيرة من العسكر المقبليون المحديون، شم رحعوا المتولية المنطقة المنطقة على عرب المتبليون المحديون، شم رحعوا المتابية المنطقة المنطقة كثيرة من العسكر المقبليون المحديون، شم رحعوا المتسبد جملة كثيرة من العسكر المقبليون المحديون، شم رحعوا المنطقة إلى المصرة [90] منصورين غانعين.

وبعد هذه الواقعة اثبتدً عصدهم مع أن فيصلاً بن حمود لم يبق أحدًا من طلاّب الشر إلا<u>ً اشقات</u> به ولا عدوًا لأهن البصرة إلاَّ استجد به مع أن إمام مسقط ملا الشطَّ بالمنفن وساعد ماجدًا وفيصلاً برحانه وسف.

هذا ولما رأى متسلم البصرة ضيق الحال وكثرة الأعداء صالح إمام مسقط بما اقتضاه رأيه، وعقد معه الصلح، فسافر وبقي فيصل وماحد بلا مساعد إلاَّ بعض غواة شياطين وأباش لا خلاف لهم ولا ثبات لهم، وفي

c O

أولى ربيع الأول خرج عقيل من بغداد قاصدًا محل مأموريته سوق الشبوخ، ومما يدل على إقبال سعد الوزير أنه في هذه الأيام وردت بشرى برژوس قبيلة الأقرع، وذلك آن المناخور سليمان أفندي كان محاصرًا للأقرع، ومحبم ابن قشعم وقبيلته ومحمد بيك الكتخدا وجنده ورستم وغيرهم من أهل الفياد الروافقي، وكان مع سليمان أفندي قبيلة زبيد المعروفة من كبلان، وعكر عقيل وشيخهم جعفر بحيث أن عدد عساكر سليمان أفندي على العشر من أعدائهم، لكن مع سليمان أفندي أطواب معدة، فلما النفي العكرات، ونشب القتال بين الفريقين أرعدت عليهم الأطواب كالصواعق وحصدتهم حصد الزرع فانهزم عسكر الأشقياء، وفر الكتخدا وشباطينه، فغنموا منهم العسكر غنيمة كبيرة.

وبلغني ممن آثق به أن من قتل في ذلك اليوم من عشيرة الأقراع الإنهاج الألف، بل قبل ألفين، ولما وردت البشرى على الوزير ومعنا رؤوس الشياطين أمر ببناء ضارتين من تلك الرؤوس ليكونوا عبرة المنبرهم ثم إن عقيد أقام في أرض عفك زمانًا طيلاً تأميلاً أن يأتيه أكابو قبيلته، والوزير المسترجم كان ينهاه عن العجلة، ويأمر بالأناة.

ثم أن الوزير أرسل له عسكرًا ورئيسهم سليمان آغا المناخور ليشدوا عضده، ومعهم من شيوخ أهل البادية صفوق بن فارس الجربا الشمري.

وأما البصرة فإنها في تلك الأيام آمنه [٦٠] بسبب سياسة متسلمها وشجاعته، وساعده على تأمين أطرافها سكان بلدة الزبير، وشدّوا عفده، وقد ذكرت قبلاً أن فيصلاً نزل دباسلال وأكثر على البصرة بالغارات، فلما سافرت أمام مسقط رحل عنها ونزل على أخيه في نهر معقل، وأشار عليه

أن يذهبا إلى والدهما، ويستشيراه فلم يقبل ما أشار به أخوه قائلاً لا أحول حتى أملك البصرة بالسيف وأجعل عاليها سافلها، وأقتل عالمها وجاهلها، وأستبيح الفروج وأهدم القصور وأريق الدماء في طرقها.

فلما سمع أخوه مقاله قام من عنده موقنًا أن الله لا ينصره ما دامت هذه نيّته، وسافر إلى والده، وعند قدومه على والده ورد محمد بيك الكتخدا ليضرم النار أكثر من الأول، وما درى أنه أشأم من طويس، ما ترك بقبيلة إلا حل بهم الدمار.

وأما ماجد بن حمود فإنه جمع جموعه وأكثرهم روافض كعب وصنع سلالم ليصعد بها سرر البصرة، وهجم على البصرة ونادى مناديه أن الأمير ماجد أباح البصرة ستة أيام، فلا تدعون فيها فرجًا ولا مالاً إلا سلب، فخرج عليهم عسكر عثيل النجديون، وسكان الزبير ونشب بينهم النتال، وصبوا عليهم من الرصاص الذي يزيد على المطر، فما اشتد الوطبس إلا والهزيمة على رأس ماجد وقتلت عساكره أشر قتله، وركب البائي متن الفرار، وانقطعت العسكر مع المتسلم، ونهبوا خيام ماجد وأموالهم وسلاحهم ورجع النجديون إلى البصرة منصورين غانمين.

ولما ورد ماجد على أبيه وجده قد فارق عزّه وسؤدده، وذلك أن عقبلاً نزل البغيلة، وورد عليه أعمامه الكرام، وفرسان بني عمه فأكرمهم وهاداهم، فلما رأى حمود أن إخوانه فارقوه علم يقينا أن سعده قد أدبر، وأن سعد الوزير في شبابه مقبل، فركب خيله، ولزم الفرار إلى البادية لدهائه وعقله، فورد عقيل على الوطن بعمكر الوزير، واستقر على كرسي حكومته مكرتها لبني عمه وعمومته، فلمها استقر عقبل وأطاعه المحاضر [11]، والبادي رجع المناخور بعمكره إلى بغداد.

وفي الثالث عشر من صفر ورد الشفلح على الوزير فعفى عنه وأكرمه وهكذا عادة الوزير سريع العفو على المجرمين، والشفلح هذا شيخ قبيلة زبيد، وكانت قبل الآن سنية، وأما الآن فبلغنا أنهم ترفضوا، ولعلهم اكتسبوه من جيرانهم.

## باب

فيمن قرأ عليهم العلوم الوزير المترجم داود باشا:

أما النرآن فجوده على شيخ الفراء محمد أفندي والموصلي، وأما النحو والصرف فقرأهما على المعنلا حسن بن على الزوزجي، وأما علم الرياضي فقرأه على لطف الله أفندي بن عبيد الله كاتب الديوان زمن سليمان بائا أبي سعيد، وأما المعطول فقرأه على أسعد أفندي بن عبيد الله بن صبغة الله مفني الحنفية في دار السلام، وقرأ عليه أيضًا علم آداب البحث والمناظرة وعلم الوضع، ثم قرأ علم المعاني والبيان والبديع على المنلا صبغة الله بن مصطفى الكردي، وقرأ عليه أيضًا علم الأصول وتفسير البيضاوي.

## باب

في ذكر من أجازه من العلماء في العلوم والحديث:

أفضل من أجازه مولانا السيد زين العابدين جمل الليل وقد مرّ طرف من ترجمته رالثناء عليه، وسنده معروف مشتير عند جميع الأمم، توفي السيد زين العابدين جمل الليل المدني سنة ١٢٣٥هـ خمس وثلاثين ومائتين وألف، وله مؤلفات بديعة، منها كتاب في المشتبه والمفترق، ومنها اختصاره للمنهج وشرحه.

وممن أجاز الوزير المؤيدي داود باشا شيخنا علي بن محمد السويدي البغدادي الشافعي، وسنده معلوم، توفي رحمه الله تعالى بالشام سنة ١٢٣٨ ثمان وثلاثين وماثنين وألف.

## باب

في ذكر من أخذوا العلوم عن الوزير المترجم داود باشا: وهم كثيرون يطول استقصاؤهم، فمنهم مولانا الب محمود البرزنجي الذي اشتير علمه في بلاد الأكراد اشتيار الشمس في الرابعة، ومنهم العلامة محمد بن النائب، وغيرهم معن لا يحصون عددًا.

ائتهى ما كتبه الشيخ عثمان بن [٦٢] سند البصري من أخبار الوزير داود باشا والي بغداد، وبعد هذا صار العؤلف يسرد أبحاثًا أدبية وقصائد ونثرًا، دالة على سعة باعه في المنثور والمنظور، ولكنها لخلوها من الوقائع التاريخية أضربنا عنها فأن أكثرها أحاجي ونوادر على طريق المقامات، ليس هذا المختصر محلها، وقد تم المختصر على يد جامعه الفقير إليه تعالى أمين بن حسن حلواني المعدني الحنفي تغمده الله برحمته،

تحريرًا في ١٥ ذي القعدة سنة ١٢٩٣ ثلاث وتسعين وماثنين وألف من هجرة سيد المرسلين ﷺ.

शंक शंक संक

... http://huna-maktbty.blogspot.com هنا مكتبتي